

## سورة مايحة الكناب

مكته وآنها سنع آنات نشم آلله آلرَّحْسَ آلرَّحِسِ آلله آلرَّحْسَ آلرَّحِسِ آلله آلرَّحْسَ ألْخَبْدُ لِلّهِ رَبِ آلْعَالَمِسَ ﴿ آلرَّحْسَ ﴿ آلرَّحِسِم ﴿ مَالَكُ تَوْمُ ٱلدِّسِ ﴿ إِنَّاكُ تَسْعَيْنُ ﴿ إِنَّاكُ تَسْعِينُ اللَّهِ إِنَّاكُ عَلْمُ اللَّهِ الْمُعْمُونِ عَلَيْهِمْ وَلا ٱلصَّالَيْنِ



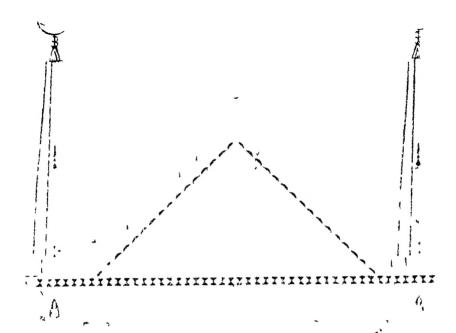

## سورة البقرة

مددته رآمها مائمان وست ونهامون آمه بِسْمِ آللَّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِمِ

بِسْمِ آللَّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِمِ

الْمُ دَلِكَ آلْكِمانُ لا رَبْبَ مِعهِ هُدًى

لِلْمُتَّفِينِ اللهِ آلَّدِينَ بُوْمِمُونَ بِآلْعَسْنِ

وَبُعْبَمُونَ آلصَّلُوةَ وَمِمَّا رَرَقْمَاهُمْ يُعْفُونَ

الصَّلُوة وَمِمَّا أَنْرِل إِلَيْكَ وَمَا أَنْرِلَ الْبُكَ وَمَا أَنْرِلَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْكَ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ



عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَائِكَ فُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ، إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآهَ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٩ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى تُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَنْصَارِهِمْ غِشَاوةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَمَا ثُمُّ بِمُوْمِنِينَ ٨ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَعْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٩ فِي تُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليمْ مَا كَانُوا بَكْذِنُونَ ١٠ وإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١١ أَلا إِنَّهُمْ فَمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ١١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوا أَنْوِّمِنْ كَمَا آمَنَ ٱلسَّفَهَآء أَلَا إِنَّهُمْ فَمُ ٱلسُّفَهَآء وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ ١٣ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِزُنَ ١٠ أَللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٥ أُولَآئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَى فَمَا رَبَحَتْ تِحَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١٦ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ١٧ صُمٌّ بُكُمْ عُمْيً نَهُمْ لا يَرْجِعُونَ ١٨ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ ٱلسَّمَآء فِيهِ ظُلْمَاتُ وَرَعْدٌ وَبَرْتَى يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ مِنَ ٱلصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيظٌ بِٱلْكَافِرِينَ ١٩ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَنْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاء لَهُمْ مَشْوا فِيهِ وإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ لَذَعَبَ بسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا رَتَّكُمُ ٱلَّذِي حَلَقَكُمْ وٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٢٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءَ وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآءً فَأَخْرَجَ بِعِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِبًّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَآدْعُوا شُهَدَآءَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٦ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأَتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وْٱلْجِارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَانِرِينَ ٣٣ وَبَشِّم ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ

جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزنُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ رِزْقًا قَالُوا هَذَا ٱلَّذِي رُرْقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَثُوا بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبُ مَثَلًا مَا بَعُرضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأُمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْخَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ومَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ٢٠ ٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْد مينَاتِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَائِكَ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ٢٦ كَيْفَ تَكْفُرُون بِٱللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ نُمَّ يُبِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٧ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُمْ مَا ق ٱلْأَرْض جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآء فسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَهُوَ بِكُلِّ شيْء عَلَيمٌ ٢٨ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلآئِكَة إِنِّي جَاعِلْ فِي ٱلْأَرْضِ خلِيفةً قالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فبهَا وَيَسْفِكُ ٱلدَّمَآء وَخْنُ نُسَجُّ بِحَبْدِكَ ونُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٢٩ وعَلَّمَ آدمَ ٱلْأَسْمِآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَاتِكَةِ فَقَالَ أَنْبَنُونِي بِأَسْمَآءَ عَوٰلَآءَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣٠ قالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٣١ قَالَ يا آدَمْ أَنْبِنَّهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلمْ أَقْلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ عَيْبَ ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْضِ وأَعْلَمْ مَا تُبْدُونَ ومَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ٣٢ وَإِذْ غُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ ٱشْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسْتَكْبَرَ وكانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ٣٣ وَفَلْنَا يَا آدمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ ٱلنَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلطَّالِمِينِ ٣٣ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِبِهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبِعْضِ عَكْزٌ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَمُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِين ٣٠ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٣٦ تُلْنَا ٱهْبِطُوا مِنْهَا جَبِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّى هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ مَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينِ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَاثِكَ أَعْدَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٣٨ يَا بَنِي إِسْرَاتِل ٱذْكُرُوا نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ

عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِى أُوف بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّاىَ فَٱرْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُوَّلَ كَافِمٍ بِعِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّاى فَأَتَّقُون ٣٩ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَّ بِٱلْبَاطِلُ وَتَكُتُمُوا ٱلْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتُوا الزَّكُوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ١٠ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالَّبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنَّهُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٦ وَٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَاشِعِينَ ٣٣ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاثُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْدِ رَاجِعُونَ ٣٠ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱذْكُرُوا نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ هُ وُّاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزى نَفْشَ عَنْ نَفْسِ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلَا يُوِّخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ ٤٩ وَإِذْ نَجَيَّنَاكُمْ مِنْ آل فرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّء ٱلْعَذابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءً مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ٤٠ وَإِذْ فَرَقْنَا مَكُمُ ٱلْجَعْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وأَغْرَقْنَا آل فِرْعَوْنَ وأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ٤٨ وإذْ واعَدْنَا مُوسَى أَرْنَعِينَ ليْلَةً تُمّ آتَّخذتُمُ ٱلْعِجْل مِنْ بعْدِةِ وأَنْتُمْ طَالِمُونَ ٤٩ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِك لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٠ وَإِذْ آتِيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ١٥ وإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِعِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ طَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِٱتِّخَاذِكُمْ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَٱقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٥٠ وَإِنْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِن لَكَ حَتَّى نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ٣٠ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٩٠ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْعَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ هُ وَإِذْ تُلْنَا ٱَمْخُلُوا هَذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَٱنْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَتُولُوا حِطَّةً نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْخُسِنِينِ ٥٠ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَذْرَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزَا مِنَ ٱلسَّمَآء بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ٥٠ وَإِذِ ٱسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱصْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْجَمَرَ فَٱنْفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا

عَشْرَةَ عَيْنًا نَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وٱشْرَبُوا مِنْ رِرْقِ ٱللَّهِ ولَا تعْتَوْا في ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٨٨ وَإِذْ تُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِمَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآتِهَا وَفُومِهَا وَعَكَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ ٱهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ رَضُربَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وتَآوًا بِعَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُون بِآيَاتِ ٱللَّهِ رَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِعَيْمِ ٱلْحَقِّ ذَلكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْنَكُونَ ٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلنَّصَارَى وَٱلصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أُجْرُهُمْ عِنْدَ رَبَّهِمْ وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا فُمْ يَعْزَنُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ ٱلطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةِ وٱذْكُرُوا مَا فِيه لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١١ ثُمَّ تَولَّيْنُمْ مِنْ بَعْدِ ذلكَ فلوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ورَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِن ٱلْخَاسِرِينِ ولقدْ عَلَمْتُمُ ٱلَّذِينِ ٱعْتَدَوْا مَنْكُمْ فِي ٱلسِّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِوَدة خَاسِئِين ٣٢ نجعلْنَاهَا نَكالًا لَمَا بَيْن يديْهَا ومَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينِ ١٣ وإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِةِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبِحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أَعُوذُ بَّاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِن ٱلْجَاهِلِينِ قَالُوا آدْعُ لنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارْضُ ولَا بِكُرْ عَوَانْ بَيْنَ ذَلِكَ فَالْعَلُوا مَا تُؤُمِّرُونِ ١٠ قَالُوا آدْعُ لَنَا رَبَّك يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآ ۚ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ ١٥ قَالُوا ٱذْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَآءَ ٱللَّهُ لَهُهْتَدُونَ ٩٩ قال إِنَّهُ يَغُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً لَا ذَلُولً تُثِيمُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْخُرْثَ مُسَلَّمَةً لا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا ٱلْآنَ جِثّْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَكُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ١٧ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّارَأَتُمْ فِيهَا وَآللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ١٨ نَقُلْنَا ٱصْرِبُوهُ يِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٩٩ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَأَلْجِارَةِ أَرْ أَشَدُ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْجِارَةِ لَمَا يَتَغَبَّمُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّفى

فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءَ وإنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ومَا ٱللَّهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٧٠ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ ٱللَّه ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا رَإِذَا خَلَا نَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا أَتُعَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُعَاجُّوكُمْ يِدِ عِنْدَ رَبَّكُمْ أَفِلَا تَعْقِلُونَ ١٠ أُولَا يَعْلَبُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٣٠ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ لِبَشْتَرُوا بع ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلً لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ ووَيْلً لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ٧٠ وقَالُوا لنّ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامَا مَعْدُودَةَ قُلْ أَنَّفَذَتُّمْ عَنْدَ ٱللَّهِ عَهْدَا مَلَى يُخْلَفَ ٱلله عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونِ ٥٠ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَة وأَحَاطَتْ بِهِ خَطِئتُهُ فَأُولَائِك أَعْمَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِبهَا خَالِدُونَ ٧٩ وَّالَّذِين آمَنُوا وعمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولاَئِكَ أَحْدابُ ٱلْجُنَة هُمْ فِيهَا خَالدُونِ ٧٧ وَإِذْ أَخَذْنَا مِينَانَ بَنِي إِسْرَائِكَ لَا تَعْبُدُونِ إِلَّا ٱللَّهِ وِبْٱلْوالِدَيْنِ إِحْسَانَا وِذِي ٱلْقُرْبَى وْٱلْيتامي وَٱلْمَسَاكِينِ وَفُولُوا للنَّاس حُسْنًا وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلرَّكوةَ ثُمَّ توَلَّيْتُمْ إِلَّا قَليلا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ٧٨ وَإِذْ أَحَدْنَا مِينَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دَمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وأَنْتُمْ تَشْهِدُونَ ٧٩ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلآ مَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ ديَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وِإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى ثُفَاكُوهُمْ وهُوَ هُحَرَّمْ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَنتُومِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآء مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْتَى فِي ٱلْخَيْرِةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ ٱلْعَدَابِ وَمَا ٱللَّهُ مَعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٥٠ أُولَآثِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْخَيَوةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا فَمْ يُنْصَرُونَ ١٨ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِٱلرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا

كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ١٣ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَليلًا مَا يُؤْمِنُونَ ٣٦ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ تَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِعِ فَلَعْنَةُ ٱللَّه عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ٨٣ بِتُّسَمَا ٱشْتَرَوْا بِع أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بَعْيًا أَنْ يُنَرِّلَ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَآوًا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ ولِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ مه وإذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أُنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُؤِّمِنُ بِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وِيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لَمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ ٱللَّه منْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨٦ ولَقَدْ جَآءَكُمْ مُوسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذَتُهُ ٱلْكِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ١٧ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاتِكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطَّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وٱسْمَعُوا قَالُوا سَبِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعَجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِمُسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِعِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُوِّمِنِينَ ٨٨ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرةُ عنْدَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُرِنِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٨٩ ولَنْ يَتَمَتَّوْهُ أَبَدَا بِمَا تَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِمِينَ 4 وَلَتَجِدَتَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَى حَيَوةِ ومِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُو بِمُزَحْزِحِةِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ الا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ تَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْدِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٩٢ مَنْ كَانَ عَدُوًّا للَّهِ وَمَلاَثِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَافِرِينَ ٣٠ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ١٠ أُوكُلُّهَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلَ أَكْتَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٩٠ وَلَبًّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يعْلَمُونَ 47 وَٱتَّبَعُوا ما تَتْلُو "ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ "ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلجِّعْرَ ومَا أُنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِمَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ومَا يُعَلِّمَانِ

مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَعْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكَّفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرَّفُونَ بِعِ بَيْنَ ٱلْمَرْء وَزَرْجِهِ وَمَا ثُمّ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضْرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَن ٱشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ وَلَبِكْسَ مَا شَرَوْا بِعِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٧ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَٱتَّقَوَّا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا ٱنْظُرْنَا وَٱسْمَعُوا ولِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٩ مَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّل عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرِ مِنْ رَبِّكُمْ وٱللَّهُ يَغْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَآء وَّاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ مَا نَنْجُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْر منْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١٠١ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ومَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ ١٠٢ أَمْ تُريدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَان نَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٠٣ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ ٱلْحَقُّ فَآعْفُوا وَأَصْغَهُوا حَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ١٠٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلرَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ ٱلْجُنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَاتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٠٩ تَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ١٠٠ وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِهُونَ ١٠٨ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِكَ ٱللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا آسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَافِهَا أُولَائِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا

خَآتَفِينَ لَهُمْ فِ ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٩ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِي وْٱلْمَقْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتَمَّ وَجُّهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١١٠ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ١١١ بَدِيعُ ٱلسَّمَواتِ وْالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١١٢ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِمنَا آيَةً كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَرْلِهِمْ تَشَانَهَتْ تُلُوبُهُمْ قَدْ نَبَّنَا ٱلْآيَاتِ لَقَوْم يُوقِنُونَ ١١٣ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بَّالْحَقّ بَشيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَحْدَابِ ٱلْحِيمِ ١١٠ وَلَنْ تَرْضَى عَنْك ٱلْيَهُودُ ولَا ٱلنَّصَارَى حَتَّى تتَّبعَ ملَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّه هُوَ ٱللهُدَى وَلَئن ٱتَّبَعْتَ أَعْوَآءَهُمْ نَعْدَ "الَّذي جَآءَك مِنَ "الْعلم مَا لك منَ "اللَّه منْ ولي وَلا نَصيم ١١٥ أَلَذِينَ آنيْناهُمْ ٱلْكتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوته أُولانك يُؤْمنُونَ مِه وَمَنْ يَكُفُرُ مِهِ فَأُولَائِكَ فَمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١١٩ يَا نَنِي إِسْرَآئِلَ ٱذْكُرُوا نَعْمَتَى ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١١٧ وَٱتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجُّزى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْدَلُ مِنْهَا عَدْلُ ولا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةً ولا هُمْ يُنْصَرُونَ ١١٨ وَإِذِ آنْنَكَى الْرَهيمَ رَبُّهُ بكلمَاتِ فَأَتَهُمْنَ مَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدي ٱلطَّالِمِينَ ١١١ وإِذْ جَعَلْنَا ٱلبَّبْتَ مَنابَةَ للنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَهِيمَ مُصَلًّى وعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهيمَ وإِسْمَعيلَ أَنْ طَهْرًا بَيْتِي للطّآئفِينَ وَّٱلْعَاكفينَ وٱلرُّكَّع أَلهُ عُود ١٠٠ وإذْ قَالَ إِبْرِهِيمُ رَبّ ٱحْعَلْ هَذَا بِلِدَا آمِنًا وَٱرْزُق أَعْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرات مَنْ آمَنَ منْهُمْ بِٱللَّهِ وٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلَيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئْسَ ٱلْمَصِمْ ١٢١ وإذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِيمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْمَبْتِ وإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلَمُ ١٢٢ رَبَّنَا وٱجْعِلْنَا مُسْلَمَنْ لك وَمنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وثُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِمْ ١٣٣ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَبْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكَتَابَ وٱلْحِكْمَةَ

وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِبِمُ ١٢٠ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِة نَفْسَهُ وَلَقَد الصَّطَفَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَة لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٢٥ إِذْ قَالَ لَهُ رَتُّهُ أَسْلِمٌ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٢٩ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَهِيمُ بَنِيدِ وَيَعْفُوبُ يَا نَنيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٢٧ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيةِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وِإِلَهَ آنَاتِكَ إِنْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِيْحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٢٨ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَبَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٢٩ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ مَلْ مَلَّةَ إِبْرَهِيمٌ حَنِيفًا وَمَا كَانَ منَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٣٠ قُولُوا آمَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِنْ عَقَى وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّق بَيْنَ أُحَدٍ مِنْهُمْ وَلَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٣١ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِعِ فَقَدِ ٱهْتَدَوْا رَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَانِي فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٣٢ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَغَنْ لَهُ عَابِدُونَ ١٣٣ قُلْ أَتُحَاجُونَنَا في ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَغَيْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ١٣٠ أُمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِدْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأْتُتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بعَافلِ عَبًّا تَعْمَلُونَ ١٣٥ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﷺ ١٣٩ سَيَقُولُ ٱلسَّفَهَآء مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ ٱلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ ٱلْمُشْرِي وَٱلْمَعْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ١٣٧ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَآ ۚ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَىْكُمْ شَهِمِدًا ١٣٨ ومَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّمْعُ ٱلرَّسُولَ مَمَّنْ بَنْقَلْبُ عَلَى عَقبَبْه وَإِنْ كَانَتْ لَكَسَوَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذينَ

جزء ٢

هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَؤُفْ رَحِيمٌ ١٣٩ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءَ فَلَنُولِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَجْدِ ٱلْخُرَام وحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ -ومَا ٱللَّهُ بِغافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٤٠ وَلَئِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلتك وَمَا أَنْتَ بِتَابِع قِبْلتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِع قِبْلَة بَعْضٍ ولِئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِن ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَينَ "الطَّالمِينَ ١٠١ أَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ "الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لِيكْنُمُونِ ٱلْحُقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونِ ١٤٢ أَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِن ٱلْمُترينَ ١٣٣ ولكُلِّ وِجْهَةً هُو مُولِيها فٱسْتبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ ٱللَّهُ جِمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ١۴٢ رمنْ حَيْثُ خَرَجْتَ نَوَلِّ وَجْهَك سَطْرَ ٱلْسِّجِدِ ٱلْخُرام وإنَّهُ لَكْمَتَّى مِنْ رَبِّك ومَا ٱللَّهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٤٥ ومِنْ حَيْثُ حَرِجْتَ فَولِ وجْهَك شَطْمَ الْمَهْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ سَطْرَهُ لِنَالًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عليْكُمْ خِيَّةً إِلَّا ٱلَّذِينِ طَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَخْشُوْهُمْ وْآخْشَوْنِي وِلِأَتِمَّ نِعْمِتِي عَلَيْكُمْ ولَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٤٩ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آياتنا رِيُزِكِيكُمْ رِيْعَلِّمُكُمْ ٱلْكِتابَ وَٱلْحِكْمَةَ رِيْعَلِّمُكُمْ مَا لمْ تكُونُوا تَعْلَمُونَ ١٤٧ فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ١٤٨ يَا أَيُّها ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٤٩ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ بَلْ أَحْيَآءُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ١٥٠ وَلَنَبْلُوَتُكُمْ بِشِيْء مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوع وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ وَبَشِّم ٱلصَّابِرين ١٥١ ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلِيْهِ رَاجِعُونَ ١٥٢ أُولَآئِك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأُولَائِك فَمْ ٱلْمُهْتَدُونَ ١٥٣ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِنْ شَعَآئِمِ ٱللَّهِ فَمَنْ جَ ٱلْبَيْتَ أُو ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاجَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ

نَطَوْعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ عَهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِن ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُولَائِك يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّاعِنُونَ ٥٥٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَآثِكَ أَنُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٥٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَهُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَآثِكَةِ وُالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٥٧ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ١٥٨ وَإِلَهُكُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ١٥٩ إِنَّ فِي حَلْق ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَعْر بِمَا يَنْفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنْرَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآء مِنْ مَآهِ فَأَحْيَا بِدِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَرْتِهَا وبَتَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَانَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ وَٱلتَّحَابِ ٱلْمُسَخَّر بَيْنَ ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٩٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كُنِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوْةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ١٩١ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُوا مِن ٱلَّدِينَ ٱتَّبَعُوا وَرَأُوا ٱلْعَدَابَ وتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ١٩٢ وقَال ٱلَّذِينِ ٱتَّبعُوا لوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنتَبَرّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّزُا مِنّا كَذَلِكَ يُريهِمُ ٱللَّهُ أَعْمالهُمْ حسرات علبْهمْ ومَا ثُمْ بِعارجين مِنَ ٱلنَّارِ ١٩٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالا طيِّبا ولا تَتْبِعُوا خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٩٠ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ مَّالسُّوءَ وْٱلْحُسْآء وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٩٥ وإذا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنْزِلَ ٱللَّهُ قَالُوا مَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْعِ آناآءَنَا أُولُوْ كَانِ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ سَيًّا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٩٩ ومَنَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِنَى بِمَا لَا يَسْمُعُ إِلَّا دُعَآءَ وَنِدَآءً صُمُّ بُكُمْ عُمْنَى فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ ١٩٧ يَا أَيُّها ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وْٱشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١٩٨ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ٱلْمَيْنَةَ وَالدَّمَ وَلَامَ ٱلْخِنْزِيرِ ومَا أَعِلَّ بِعِ لِعَيْمِ ٱللَّهِ نَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلَا عَادٍ

فَلَا إِنَّمَ عَلَيْدِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِعِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَاقِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلا يُكلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٠ أُولَآئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلصَّلَالَةَ بِٱلْهُدَى وَٱلْعَدَابَ بِٱلْمَعْفِرَةِ نَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ١٧١ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١٧٢ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِي وَٱلْمَعْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وْٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَّالْمَلآئِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَآتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوى ٱلْقُرْبَى وَالْيِتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَآبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّائِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوةَ وَآتَى ٱلرِّكُوةَ وْٱلْمُونُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَّالصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآء وَّالضَّرَّآء وَحِين ٱلْبَأْسِ أُولَائِك ٱلَّذِينَ صَدَفُوا وَأُولَاثِكَ هُمْ ٱلْمُتَّقُونَ ١٧٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عليْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْخُرُّ بِٱلْخُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْثَى فَمَنْ غَفِيَ لهُ مِنْ أَخِيدِ شَيْء فَأَتِّبَاغْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآدَ إِلَيْدِ بِإِحْسَان ١٧٦ ذَلِكَ تَخْفِيفُ مِنْ رَبِّكُمْ ورَحْمَةً فَمَن ٱعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابً أَلِيمٌ ١٧٥ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حيوةٌ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ إِنْ ترك خيْرا ٱلْوَصِيّة لِلْوالِديْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ ١٧٧ فَمنْ بَدَّلهُ بعْد ما سَمِعهُ فَإِنَّما إِنَّمْهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمِنْ خَافِ مِنْ مُومِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَمَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورْ رحِيمْ ١٧١ يا أَيُّها ٱلَّذِينِ آمَنُوا كُتبَ عليْكُمْ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلَكُمْ لَعَلَّكُمْ نَتَّقُونَ ١٨٠ أَيَّاما مَعْدُودَاتِ فَمِنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضا أَوْ عَلَى سَفر فَعَدَّةً مِنْ أَيَّامِ أَخْرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِكْيَةُ طَعَامٍ مِسْكِينِ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرً لَهُ وأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨١ شَهْمُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنْزِلَ فِبِهِ ٱلْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبِيِّنَاتٍ مِنَ ٱلْهُدَى وَٱلْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ

ٱلشَّهْرَ فَلْيَصْمُهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَمٍ فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيكُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ولِتُكْمِلُوا ٱلْعَدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٢ وَإِذَا سَأَلِكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةً ٱلدَّاع إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَوْشُدُونَ ١٨٣ أُحِلًّ لَكُمْ لَيْلَة ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَتُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَٱلْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْغَيْرِ ثُمَّ أَتِمُوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ تِلْك حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٨٠ ولا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْخُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيفًا مِنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٥ يَسْأَلُونَكَ عَن ٱلْأُهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواتيتُ لِلنَّاسِ وْٱلْحِ وليْسَ ٱلْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ولَكِنَّ ٱلْبرّ من اتنهى وأُنوا البُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا واتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْكِحُونَ ١٨٩ وقاتِلُوا في سبيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينِ يُقاتِلُونَكُمْ ولَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهِ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٨٧ وٱقْتُلُوهُمْ حيْث تَقِقْتُمُوهُمْ وأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرِينَ ١٨٨ فَإِن ٱنْتَهَوْ ا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١٨٩ وَقَاتِلُومٌ حَتَّى لَا تَكُون فِتْنَةً وِيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِن ٱتْنَهَوا فَلَا عُدُوانَ إِلَّا عَلَى ٱلطَّالِمِينَ ١٩٠ أَلشَّهْم ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْمِ ٱلْحَرَام وٱلْخُرُماتُ قِصَاصْ فَمَنِ ٱعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَآعْتَدُوا عَلَيْهِ بِبِثْلِ مَا ٱعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ١٩١ وَأَنْفِقُوا في سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا نُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٩٢ وَأَتِمُّوا آلْخٌ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّي وَلَا تَحْلِقُوا

رُوْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْهَدْي تَحِلَّهُ فَهَنَّ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفَدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةِ أَوْ نُسُلٍّ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحٍ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْي نَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْجَ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى ٱلْمَجْجِدِ ٱلْخَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وْاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٩٣ أَلَةٍ أَشْهُرْ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْمٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ٱلرَّادِ ٱلتَّقْوَى وَٱتَّقُونِ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١٩٠٠ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَصْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ عِنْكَ ٱلْمَشْعَر ٱلْحَرَام وْأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلضَّالِّينَ ١٩٥ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ "النَّاسُ وْٱسْتَغْفِرُوا "اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِبمٌ ١٩٩ فَإِذَا تَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَآءُكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلاتِي ١٩٧ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٩٨ أُولَائِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْخِسَابِ ١٩٩ وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَكَجَّلَ في يَوْمَيْنِ فَلَا إِنَّمَ عَلَيْدِ وَمَنْ تَأْخَّرَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْدِ لِمَن ٱتَّقَى وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَتْكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢٠٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُغْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ ٢٠١ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْخُرْتَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ٢٠٢ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّق ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ لَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ٢٠٣ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ ٱبْتِعَآء مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَوُّكَ بِٱلْعِبَادِ ٢٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱدْخُلُوا فِي ٱلسِّلْمِ كَانَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ٢٠٥ فَإِنْ رَللْتُمْ مِنْ بَعْد مَا جَآءَتْكُمْ ٱلْبَيِّنَاتُ فَآعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِبمٌ ٢٠٩ هَلْ يَنْظُرُونَ

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِنَ ٱلْعَمَامِ وَٱلْمَلَآئِكَةُ وَتُضِي ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٢٠٧ سَلْ بَنِي إِسْرَاتِكَ كُمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيكُ ٱلْعِقَابِ ٢٠٨ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَوةُ ٱلكُنْيَا وَيَكْتُحُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآء بِعَيْم حِسَابِ ٢٠٩ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقِّ لِيَعْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا فِيدِ وَمَا ٱخْتَلَفَ نِيعِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُرْتُوهُ مِنْ نَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُوا نِيهِ منَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَنْ يَشَآء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ١١٠ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ ٱلَّذينَ خَلُوا مِنْ تَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَاء وَٱلضَّرَّاء وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ٢١١ يَسْأَلُونَكَ مَا ذا يُسْفُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْمِ فَلِلْوَالِكَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وٱلْيَتَامَى وٱلْمَسَاكِينِ وَآبْن ٱلسَّبِيل ومَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢١٢ كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْقَتَالُ وهُوَ كُوْةً لَكُمْ ١١٣ وعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَبْنًا وهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحَبُّوا شَبْنًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢١٣ يَسْأَلُونَكَ عَن ٱلشَّهْمِ ٱلْخُرَامِ قِتَالِ فِيعِ قُلْ قَتَالٌ فبه كَبِيرٌ وَصِدٌّ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَٱلْمَا عِنهِ ٱلْخَرَامِ وإِخْرَامِ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللَّهُ وَالْفَتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا يَزَالُون يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى بَرُدُّوكُمْ عَنْ دينِكُمْ إِن "اسْتطَاعُوا ومَنْ يَرْتَدِدْ منْكُمْ عَنْ دِينهِ فَيَمْتْ وَهُو كَافِرْ فَأُولَاتِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْمَا وَالْآخِرَةِ وأُولَاثِكَ أَعْجَابُ النَّارِ فَمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢١٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وْٱلَّذِينَ هَاحَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٢١٦ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِمِ قُلْ فيهمَا إِثْمُ كَمِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَا ذا يُنْفِقُونَ ٢١٧

عُلِ ٱلْعَفْرَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ٢١٨ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَن ٱلْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ٢١٩ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ولَوْ شَآءِ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٠ وَلَا تَنْكِحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤُّمِنَّ وَلأَمَا أَنْ مُؤْمِنَا خَنْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ولَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَبْرٌ مِنْ مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ٢٢١ أُولَآئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وٱللَّهُ يَدْعُو إِلَى ٱلْحَنَّةِ وَٱلْمَعْفَرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢٢ وَيَسْأَلُونَكَ عَن ٱلْجَعِيضِ ثُلُّ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا ٱلنَّسَآء فِي ٱلْحَينِ ولا تَقْرَنُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهُّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ٢٣٣ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَتَّى شِئَّتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وْآتَّفُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَتَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٢٠ وَلَا تَجْعَلُوا ٱللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَّاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٥ لَا يُواخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُواْخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ تُلُونُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٢٩ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسَآئهمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُمِ فَإِنْ فَآواً فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٢٧ وَإِنْ عَزَمُوا ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٨ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَقَ قُرُومَ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْنُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْم ٱلآخِم وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ وَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٩ أَلطَّلانُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُونِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا ممَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَعَانَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاءٍ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِعِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدُّ حُدُونَ ٱللَّهِ فَأُولَآئِكَ ثُمُ ٱلظَّالِمُونَ ٢٣٠ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ نَعْدُ

حَتَّى تَنْكِمَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٢٣١ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوبٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوبٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَكُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ طَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَآذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِعِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ٢٣٢ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآء فَبَلَقْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِعِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ ذَلِكُمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٣ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْن كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْتُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّف نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِكَةُّ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوذٌ لَهُ بِوَلَدِةِ وَعَلَى ٱلْوَارِكِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وإِنْ أَرَدَتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَآتَقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٠ وَٱلَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُم وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ فِيمًا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٣٥ وَلَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآء أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ٢٣٩ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاجِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَآحْذَرُوهُ وَآعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٣٧ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِمِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ ٢٣٨ وَإِنْ

طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفَ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو ٱلَّذِي بِيَدِهِ غَقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوا ٱلْفَصْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٩ حَافِظُوا عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ٢٠٠ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ٢٠١ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى ٱلْخَوْلِ غَيْمَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِ مَا فَعَلْنِ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُونِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٩٢ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعْ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ٢٠٣ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوك حذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمْ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتُمَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٢٠٥ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَبِيغٌ عَلِيمٌ ٢٣٩ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَآئِكَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنبِيّ لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالَ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نْقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَآئِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِمِينَ ٢٠٨ وقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَعْنُ أَحَقً بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْخِسْمِ وَٱللَّهُ يُرِّتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَآءَ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٠٩ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِمِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةً مِمَّا تَرَك آلْ مُوسَى وَآلُ عَرُونَ تَخْمِلُهُ ٱلْمَلَآثِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤمِنِينَ

٢٥٠ فَلَمًّا فَصَلَ طَالُوتُ بِأَلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَمٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ومَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غَرْفَةً بِيَدِهِ فَشَربُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوِزَهُ هُو وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وجُنُودِهِ قَالَ ٱلَّذِينِ يَطُنُونِ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا ٱللَّهِ كُمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وٱللَّهُ مَع ٱلصَّابِرِينِ ٢٥١ ولَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وجُنُودِةِ قَالُوا رَبَّنَا أَمْرِعٌ عَلَيْنَا صَبْرًا ونبِّتْ أَقْدَامَنا وَٱنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينِ ٢٥٣ فَهَرِمُوهُمْ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَل دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْك وَالْحِكْمَةَ وعَلَمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلُوْلًا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ ولَكِنَّ ٱللَّهُ ذُو فَصْلِ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ ٢٥٣ تِلْكَ آيَاتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بَّالْحُقّ وإنَّكَ لِمِنَ ٱلْمُرْسَلِينِ اللَّهِ ٢٥٠ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا نَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كُلَّم ٱللَّهُ ورَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱنْتَتَل ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ ولَكِنِ ٱخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ ومِنْهُمْ مَنْ كَفَمَ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٥٥ يَا أَيَّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ لَا بَيْعُ فِيعِ ولا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وْٱلْكافِرُونَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٢٥٦ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْخَتَى ٱلْقَيْومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا في ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ومَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءَ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُوْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَوُّدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ٢٥٧ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّين قَدْ تَبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَنْ يَكُفُرْ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِٱللَّهِ فَقَد ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْمُوْرَةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنْفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٨ أَللَّهُ وَلَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ ٱلطُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّور ٢٥٩ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيآوُهُمُ ٱلطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ

جزء ٣

مِنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلْمَاتِ أُولَاثِكَ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٩٠ أَلَمْ نَرّ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّيَ ٱلَّذِي يُحْيِى ويُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِى وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِيمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِي فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَعْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ الطَّالِمِينَ ٢٩١ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَارِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ "اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهْ اللَّهُ مِائَّةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لبثتُ يَوْمَا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِاثَّةَ عَامٍ فَٱنْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ ولِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَٱنْظُرْ إِلَى ٱلْعِطَامِ كَيْفَ نْنْشِرْهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ٢٩٢ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُعْيِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَثِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمً ٢٩٣ مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَآءُ وٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٩٠ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُعْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ولَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٩٥ قَوْلُ مَعْرُوفٌ وَمَعْفِرَةً خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ٢٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِى يُنْفِقُ مَا لَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُوَابُّ فَأَصَابَهُ وَابِلَّ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْ مِبًّا كَسَبُوا وَّٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ٢٩٧ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَّبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَآتَتْ أَكُلُّهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَّاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٩٨ أَيَوَدٌ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةً مِنْ يَحِيلٍ وَأَعْمَابٍ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلنَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةً ضُعَفَآ، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَآحْتَرَقَتْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ٢٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِبًّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ٢٧٠ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيدِ إِلَّا أَنْ تُعْبِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَبِيكٌ ٢٧١ أَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِٱلْغَشَآء وَٱللَّهُ يَعِدُكُمْ مَعْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِعْ عَلِيمٌ ٢٧٦ يُرِّتِي ٱلْحِكْمَةَ مَنْ يَشَآء وَمَنْ يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُرتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُمُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٣٧٣ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ إِنْ تُبْدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمًّا هِي وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوَّتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّآتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٧٣ لَيْسَ عَلَيْكَ عُدَاهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَآء وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْمِقُونَ إِلَّا ٱبْتِعَاء وَجْعِ ٱللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْمٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَآءَ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا في سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتطِيعُونَ ضَوْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياً عِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْمٍ فَإِنْ ٱللَّهَ بِعِ عَلِيمٌ ٢٧٥ أَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِٱللَّيْلِ وَّالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِبَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ٢٧٩ أَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَعَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِن ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوا وأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَٱنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلْفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ أَحْمَابُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٧ يَحْمَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ

وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَرْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ٢٧٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرَّبَوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٩ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَطْلِمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ ٢٨٠ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ وأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨١ وَٱتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ٢٨٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمِّى فَآكُتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَبْنَكُمْ كَاتِبْ بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَأْتَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْه ٱلْحَقُّ ولْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْغَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْدِ ٱلْحَقّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُولَّ هُوَ فَلْيُهْلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأْتَانِ مِبَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءَ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَنُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآء إِذَا مَا دْعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ ٱللَّهِ وأَتْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُونٌ بِكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَّاللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ٢٨٣ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَر وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانَّ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُرَّدِّ ٱلَّذِي ٱلْرِّبْنِ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمِّن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَّٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٨٨٠ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ نُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَعْفِرُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ١٨٥ آمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وٱلْمُؤمِّنُونَ كُلُّ آمَنَ بِٱللَّهِ

وَمَلآنكته وَكُتُبهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَبْنَ أَحَدِ مِنْ رُسُلِه وَقَالُوا سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيمُ ٢٨٩ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَشَبَتْ وَعَلَبْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَّاخذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا كَسَبَتْ وَعَلَبْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَّاخذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَخْبَلْنَا وَلَا تَخْبلْنَا وَلَا تُحْبلْنَا وَلَا تَخْبلْنَا وَلَا تُحْبلْنَا وَلَا تَخْبلْنَا وَلا تَحْبلْنَا وَلا تَحْبلْنَا وَلا تَحْبلْنَا وَلا تَعْبلْنَا وَلا تَعْبلْنَا وَلا عَلَى اللّه عَلَيْنَا أَنْ وَلا تَعْبلُنَا وَالْاَنَا فَانْضُونَا عَلَى اللّهُ وَالْاَنَا فَانْضُونَا عَلَى اللّهَوْمِ ٱلْكَابِوِينَ اللّهُ وَالْمَالِينَ اللّهُ وَالْمَالِينَا اللّهُ وَالْمُولِينَا اللّهُ وَلْمَالِينَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالِينَا اللّهُ وَالْمَالِينَا اللّهُ وَالْمَالِينَا اللّهُ وَالْمَالِينَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُعَالِينَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالِينَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الْمُؤْمِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالِيلُولِينَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَالِكُولِ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِقُولُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

## سورة آل عمران

مدنبة وهي مائتان آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا اَلْمَ اللّهُ لا إِلَهَ إِلّا هُو الْخَيُ الْقَبُومُ ا نَزّل عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ مُصَدِّقًا لَمَا بَيْنَ يَكَيْدِ وَأَنْزَلَ الْقَرْرَاةَ وَالْإِنْجِبلَ مِنْ قَبْلِ هُدًى لِلنّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ الْمُرْقَانِ اللّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيزُ ذُو آنْتقامِ اللّهَ لا يُحْفَى عَلَيْدِ شَيْء فِي اللّهْ اللّهِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيزُ ذُو آنْتقامِ اللّهَ لا يُحْفَى عَلَيْدِ شَيْء فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السّمَاء هُو اللّهِ يَصَرِّرُكُمْ فِي اللّهُ لا يُحْفَى عَلَيْدِ شَيْء فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السّمَاء هُو اللّهِ يَسَرِّرُكُمْ فِي اللّهُ لا يَعْفَى عَلَيْدِ شَيْء فِي الْالْمَانِ وَأَخَرُ مُتَسَابِهَاتُ هُوَ الّذِي يَصَرِّرُكُمْ الْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَسَابِهَاتُ فَأَمَّا الّذِينَ الْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَسَابِهَاتُ فَأَمًا اللّذِينَ الْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَسَابِهَاتُ فَأَمَّا اللّذِينَ الْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَسَابِهَاتُ فَأَمًا اللّذِينَ الْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَسَابِهَاتُ فَأَمَّا اللّذِينَ الْكِينَ وَالْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَسَابِهَاتُ فَأَمًا اللّذِينَ اللّهُ وَالرَّاجِوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنّا بِعِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا يَعْدَ إِلّا أُولُوا اللّهُ وَالرَّاجِوْنَ فِي الْعِلْمِ يَعُولُونَ آمَنّا بِعِ كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَعْدَلُونَ آمَنّا بِعِ كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمُل اللّهُ وَالرَّاجِوْنَ فِي الْعِلْمِ يَعُولُونَ آمَنّا بِعْ كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَكْتَلُ وَمُا يَدُونَ اللّهُ لا يُعْلِفُ الْمِيعَانَ لا يُزعُ عُلُوبَنَا إِنْكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لا رَبّنَا إِنَّا فِي اللّهَ لا يُعْلِفُ الْمِيعَانَ لا إِنَّ الْفِينَ كَفَرُوا لَنْ نُغْنِى عَنْهُمْ الْمِيعَانَ لا إِنَّ اللّهُ لا يُعْلِفُ الْمِيعَانَ لا إِنَّ اللّهَ لا يُعْلِفُ الْمِيعَانَ لا إِنَّ اللّهُ اللّهُ لا يُعْلِفُ الْمِيعَانَ لا إِنْ اللّهَ اللّهُ اللّهُ لا يُعْلِفُ الْمِيعَانَ لا إِنْ الْفَرْدِينَ كَمُرُوا لَى نُعْنَى كَمُولُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا وَأُولَائِكَ هُمْ وَتُودُ ٱلنَّارِ 4 كَدَأْبِ آلِ فرْعَوْنَ وْٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَانِمَا فَأَخَذَهُمْ ٱللَّهُ بِذُنُوبهمْ وَٱللَّهُ شَدِيد ٱلْعِقَابِ ١٠ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُعْلَبُونَ وَنُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وبمُّسَ ٱلْمِهَاد ال قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةً فِي فئتيْنِ ٱلْتقَتَا فِئَةٌ تُقاتلُ فِي سَبِبلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَى كَافِوَةً يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَى ٱلْعَبْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَآءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولى ٱلْأَبْصَارِ ١١ رُبِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآء وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيم ۚ ٱلْمُقَنْظَرَة مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفَضَّةِ وٱلْخَبْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْخُرَّٰثِ ذَلِكَ مَتَاعً ٱلْحَمَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عَنْدَهُ حُسْنُ ٱلْمَآبِ ١٣ قُلْ أُوْنَبِّنُكُمْ بِخَبْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ للَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِنْدَ رَتَّهِمْ جَمَّاتْ بَجْرى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِّدِينَ فِيهَا وأَرْواجْ مُطَهَّرَةٌ وَرضْوَانٌ من ٱللَّهِ وٱللَّهُ بَصِيرٌ بٱلْعِبَادِ ١٠ أَلَّذينَ يَفُولُونَ رَتَّنَا إنَّنَا آمنًا فَأَعْفِرُ لِمَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٥ أَلصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَالْعَانِتِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفُرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ١٦ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ فَآئِما بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكمُ ١٧ إِنَّ الدّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ ومَا الخُتلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ نَعْدِ مَا جَآءُهُمُ ٱلْعِلْمُ بَعْبًا دَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُرْ بِآياتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١١ فإِنْ حَاجُوك فَعْلَ أَسْلَمْتُ وَجْهِى للَّه وَمَنِ آتَّبَعَنِ ١٦ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَفَدِ ٱهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهَا عَلَيْك ٱلْبَلَاعُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعَبَادِ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينِ يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلتّبِيّينَ بِعَيْم حَقّ وَيَقْنَلُونَ ٱلّذينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ١٦ أُولَائِك ٱلَّذِينِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخَرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٢٦ أَلَمْ نَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِن ٱلْكِتابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ ٱللَّه لِيَحْكُمَ بَنْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وهُمْ مُعْرِضُون ٣٣ ذَلِك

بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٢٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُقِيَتْ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٥ قَلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَنْ تَشَآء وَتَنْزِعُ ٱلْمُلْكَ مِنَّىٰ تَشَآء وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآء وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآء بِيَدِك ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ۗ تَدِيرٌ ٢٦ تُولِي ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وتُولِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَتُعْرِجُ ٱلْحَتَّى مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُعْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وتَرْزُقُ مَنْ تَشَآء بِعَيْم حِسَابٍ ١١ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآء مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ومَنْ يَفْعَلْ ذَلِك عليْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءِ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ ثُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيمُ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ ٢٨ يَوْمَ تَجِدُ كُلَّ نَفْسٍ مَا عَبِلَتْ مِنْ خَيْمٍ مُعْضَرًا وَمَا عَبِلَتْ مِنْ سُوٓ عَوَدٌ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَؤُفٌ بِٱلْعِبَادِ ٢٩ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَعْفِرْ لَكُمٌ ذُنُوبَكُمْ وٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِمةٌ قُلْ أَطِبِعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى آدمَ وَنُوحا وآل إِبْرَهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَّاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِبمٌ ٣١ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتْ عِبْرَانِ رَبِّ إِتِّي نَذَرْتُ لك مَا فِي بَطْنِي مُحرِّرا فَتقبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ فلمَّا وضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْنَى وْٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وضَعَتْ ولَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأَنْثَى وَإِيِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعينُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا منَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ٣٣ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَن وأَنْبِنَهَا نَبَاتًا حَسَنَا وكَقَلْهَا رَكُريَّآء كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَكَرِيَّآءُ ٱلْمِعْرَابَ وَجَد عِنْدَهَا رِرْقَا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآء بِغَيْم حِسَابٍ ٣٣ هُمَالِك

دَعَا زَكَرِيّاء رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَكُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَبِيعُ ٱلدُّعَاء فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَاثِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْحِجْرَابِ ٣٣ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكِلِمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ونَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٣٠ قَالَ رَبِّ أنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْجَبَرُ وٱمْرَأَتِي عَاتِرٌ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ٣٩ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلْ لِي آيةً قال آيتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَثَةً أَيَّامِ إِلَّا رَمْزًا وَآذْكُمْ رَبِّك كَنِيرًا وَسَبِّحْ بْالْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَارِ ٣٧ وَإِذْ قَالَتِ ٱلملآئِكَةُ يَا مَرْيمُ إِنَّ ٱللَّهِ ٱصْطَفَاكِ وطَهَّرَكِ وٱصْطَفَاكِ عَلَى نِسَآء ٱلْعَالَمِينَ ٣٨ يَا مَرْيَمُ ٱقْنُتِي لِرَتْك وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ٣٩ ذلِك مِنْ أَنْبَآء ٱلْغَيْبِ نُوحِبِهِ إِليْك ومَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْت لَدَيْهِمْ إِذْ يَغْتَصِمُون ١٠٠ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَاثِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكلهَ فِي مِنْهُ ٱشْهُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا في ٱلدُّنْيَا وْٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينِ ١٠ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا ومِن ٱلصَّالِحِينَ ٢٦ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لَى وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرْ قَالَ كَدَلِكِ ٱللَّهُ يَعْلَقُ مَا يَشَآ؛ إِذا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٣ ويُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَاة وٱلْإِخْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي ٱسْرَآئِلَ أَنِّي قَدْ جِئَّتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَتِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقَ لَكُمْ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنْغُخُ فِبِهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بإذْنِ ٱللَّهِ وأُبْرِى ٱلْأَكْمِهُ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْيِى ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَيِّنُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ جَمْ ومُصَدِّقًا لِمَا بَبْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ ولأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِى خُرَّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأُطِيعُونِ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي ورَتُكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ هُ عَلَمًّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ فَحْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

۴٩ رَبُّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزِلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَدُّكُتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ٢٧ وَمَكَّرُوا وَمَكُمَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ٤٨ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَقِّيك وَرَائِعُك إِلَى وَمُطهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَعْرُوا وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱنَّبِعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِين كَفُرُوا إِلَى يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ نَخْتَلِفُون ۴٩ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَدِّنْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٥٠ وأمَّا ٱلَّذِينَ آمنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وٱللّه لا يُحِبُّ ٱلطَّالِمِينَ ١٥ ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآياتِ وَٱلذِّكْمِ ٱلْحُكِيمِ ١٥ إِنَّ مَنَلَ عِيسَى عِنْدَ ٱللَّهِ كَمِثَلِ آدَمَ خَلَقهُ مِنْ ثُرَابٍ نُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيكُونَ ٣٥ أَكْتُ مِنْ رَدِّكَ فَلَا نَكُنْ مِنَ ٱلْمُنترِينِ ١٠٥ فَمَنْ حَاجَّك فيعِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِن ٱلْعِلْمِ نَقُلْ تعَالَوْا نَدْعُ أَبْدَاءنا وأَبْدَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وأَنْفُسَنَا وأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نبْتهِلْ فَنجْعَلْ لَعْنةَ آللَّه عَلَى ٱلْكاذبِينِ ٥٥ إِنَّ هَدا لَهُو ٱلْقَصَصُ ٱلْحُقُّ ومَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وإِنَّ ٱللَّهِ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ٥٩ فَإِنْ تُولُّوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٧٥ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَة سوآ بَيْننَا وبيْنكُمْ ألَّا نَعْبُكَ إِلَّا ٱللَّهَ ولَا نُشْرِكَ بِعِ شَيْنًا ولَا يَتَّخِذَ بَعْضنا بَعْضا أَرْبابَا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَإِنْ تَولَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونِ ٨٠ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهيمَ ومَا أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْراةُ وَٱلْإِنْجِيلَ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥٩ هَا أَنْتُمْ عَزُلاءَ حَاجَبْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِعِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُون ١٠ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانيًّا ولَكن كانَ حَسِفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١١ إِنّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبغُوهُ وهَذَا ٱلنَّبِيُّ وٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱللَّهُ ولَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٣ وَدَّتْ طَآئِفَةْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٣٠ يَا أَهْلَ ٱلْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَأَنْتُمْ

تَشْهَهُونَ ١٩٠ يَا أَهْل ٱلْكتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتَمُونِ ٱلْحَقّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٩٥ وَقَالَتْ طَآئِفَةً مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ آمِنُوا بِٱلَّذِي أُنْول عَلَى ٱلَّذِينَ آمنُوا وَجْمَ ٱلنَّهارِ وٱكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٩٩ وَلَا تُوِّمِنُوا إلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَى هُدَى ٱللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبَّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِبَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِغُ عَلِيمٌ ١٧ يَخْتَصُ بِرَحْبَتِهِ مَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ ٱلْعظِيمِ ١٠ وَمِنْ أَهْل ٱلْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لا يُؤدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَبْعِ قَآتِمًا ٩٦ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا في ٱلْأُمِّتِينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ بَلَى مَنْ أَوْفَى ىعَهْده وَآتَقَى فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينِ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بعَهْدِ ٱللَّه وأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا قِلِبِلَا أُولاَئِك لا خَلَانَ لَهُمْ في ٱلْآخرَة وَلا يُكلِّمُهُمُ ٱللَّهُ ولا يَنْظُرُ إِلنَّهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّبِهِمْ وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ١٠ وإنَّ مِنْهُمْ لَفَريفًا يَلْوُن أَلْسِنَنَهُمْ بِأَلْكِنابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَما هُوَ منَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُو مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَبِقُولُونِ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٣٣ مَّا كَانِ لِبَشَمِ أَنْ يُؤْمِيهُ آللَّهُ ٱلْكِتَابَ وْٱلْخُكُمَ وَٱللَّهُوَّا ثُمَّ يَقُول لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُون ٱلْكِتَابَ وَبِهَا كُنْتُمْ تَدْرْسُونَ ١٠٠ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَخِذُوا ٱلْمَلَآئِكَةَ وَٱلتَّبتِين أَرْتَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِٱلْكُفِّر نَعْد إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ٥٠ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنّبتينَ لَهَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءِكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقُ لِهَا مَعَكُمْ لْتُوْمِنْنَّ بِعِ وَلَتَنْصُرْتَهُ قَالَ أَأْقَرَرْتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إصْرِى قَالُوا أَقْرَرُنا قال فَٱشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٧٦ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَائِك ثُمْ ٱلْفَاسِقُونَ ٧٧ أَفَعَيْمَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَم مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلَّارْضِ

طَوْعا وكرْها وإلَيْدِ يُرْجَعُونَ ٧٨ قُلْ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُرتِي مُوسَى وَعِيسَى وَٱلنَّبيُّونَ مِنْ رَتِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٩ وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَة مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٨٠ كَيْفَ يَهْدِي ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقَّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وْٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٨ أُولَائِكَ جَزَآرُهُمْ أَنَّ عَلَبْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّه وَٱلْمَلآئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٦ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ ولَا هُمْ يُنْظَرُونَ ١٣٨ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَانُوا مِنْ بَعْدِ ذَلَكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُوزٌ رَحِيمٌ ٨٠ إِنَّ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱرْدَادُوا كُفْرا لَنْ تَقْبَلَ تَوْنَتُهُمْ وأُولاَئكَ هُمُ ٱلضَّالُّونَ ٥٨ إِنَّ ٱلَّذِينِ كَفُرُوا ومانُوا وَهُمْ كُقَازٌ فَلَنْ يُقْبَل مِنْ أَحَدهِمْ مِلْ؛ ٱلْأَرْض ذهبا ولو ٱفْتَكَى مِه أُولاَئِك لهُمْ عَدابٌ أَلِيمٌ وما لهُمْ مِنْ نَاصوبين \* ٨٩ لَنْ تَنَالُوا ٱلْبِرَّ حَتَّى تُنْفَقُوا مِبًا تُحبُّون ومَا تُنْفَقُوا مِنْ شَيْء فِإِنّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١٨ كُلُّ ٱلطَّعَام كان حِلًّا لَبَنى إسْرآئِل إِلًّا مَا حرَّم إسْرَآئِل على نَفْسِهِ مِنْ قَبْل أَنْ تُنزّل آلتّوْرَاءُ قُلْ فَأَنوا بْالتّوْراةِ فَاتّلُوها إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٨٨ فَمَن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللّهِ ٱلصّدِب من بعْدِ ذلك فَأُولآئِك هُمْ ٱلطَّالِمُونَ ٨٩ قُلَّ صَدَى ٱللَّهُ فَاتَبِعُوا ملَّةَ إِبْرَهيمَ حَنيفًا وما كَان مِنَ ٱلْبُشْرِكِينَ ١٠ إِنَّ أُوَّل بَيْتِ وضعَ لِلنَّاسِ للَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وهٰدي للْعَاليِين ٩١ فِيهِ آيَاتُ بَبِّناتُ مَقامُ إِبْرِهِبمَ ومَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ عِ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلًا ١٦ وَمَنْ كَفَرَ فإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالِمِينَ ٩٣ قُلْ يَا أَهُلَ ٱلْكَمَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ 46 قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَآء وَمَا ٱللَّهُ يِعَافِلِ عَبَّا تَعْمَلُونَ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ

جزء ۴

تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ٩٩ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آياتُ ٱللَّه وَفيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يعْتَصِمْ بِٱللَّه فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ١٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٨ وَآعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَبِيعًا وَلَا تَفَرَّفُوا وَّاذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآء فَأَلَّفَ بَيْنَ فَلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا ٩٩ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لعلَّكُمْ تَهْتَدُونِ ١٠٠ ولْتَكُنْ مَنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُون إلى ٱلْخَيْرِ ويَأْمُرُون مَالْمَعْرُوفِ ويَمْهَوْن عَنِي ٱلْمُنْكَمِ وأُولَآئِك فَمُ ٱلْمُفْكِحُونَ ١٠١ ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وْآخْتلفُوا منْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمْ ٱلْبَيِّناتُ وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٢ يَوْمَ تَبْيِقُ وَجُوهُ وتَسْرَدُ وَجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينِ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ نَعْدَ إِيمَانَكُمْ فَذُوتُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونِ ١٠٣ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمِةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالْدُونَ ١٠٠٠ تِلْكَ آيَاتُ ٱللّه نَتْلُوهَا عَلَيْكَ نَاكَّةٍ وَمَا آللَّهُ يُرِيدُ طُلَّمَا للْعَالَمِينَ ١٠٥ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ ومَا في ٱلْأَرْض وإلى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ١٠٩ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمِعْرُوفِ وتنْهَوْنِ عَنِ ٱلْمُنْكُمِ وْتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ آمنَ أَعْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مَنْهُمْ ٱلْمُؤْمِنُونِ وأَكْتُرُهُمْ ٱلْفَاسِقُونَ ١٠٧ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمْ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ ١٠٨ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بَحَبْلِ مِنَ ٱللَّهِ وحَبْلٍ مِنَ ٱلنَّاسِ وَنَاوُا بِغَضِب من ٱللَّهِ وضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنةُ ذَلك بأنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ ٱللَّه ويَقْتُلُون ٱلْأَنْبِيَآء بِغَيْم حَقِّى ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ١٠٩ لَيْسُوا سَوَآء مِنْ أَهْل ٱلْكِتَابِ أُمَّةً قَائِمَةً يَتْلُونَ آيَاتِ ٱللَّهِ أَنَاءَ ٱللَّيْلِ وَهُمْ يَا مُجْدُونَ ١١٠ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِم ويَأُمُرُونَ بَٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنْكُم وَيُسَارِعُونَ في

ٱلْخَيْرَاتِ وَأُولَائِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١١١ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْمٍ فَكَنْ تُكْفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَقِينَ ١١٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنَى عَنْهُمْ أَمْوَالْهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ منَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَاثِكَ أَعْمَاكُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١١٣ مَثَلُ مَا يُنْفِقُون فِي هَذِهِ ٱلْحُبَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمِثَل رِبْع فيهَا صرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمْ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وِدُّوا مَا عَنتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَعْضَآء مِنْ أَفْواهِهمْ وَمَا تُخْفى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قدْ دَبِّنًا لَكُمْ ٱلْآيَات إِنْ كُنْتُمْ تَعْقلُونَ ١١٥ هَا أَنْتُمْ أُولاء تُحبُّونَهُمْ ولَا يُجِبُّونَكُمْ وتُؤْمنُون بَالْكتَاب كُلَّه وإذا لَهُوكُمْ قَالُوا آمنًا وإِذَا خَلُوا عَضُوا عَلَيْكُمْ ٱلْأَنامِلِ مِن الْعَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِعَبْظكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١١٩ إِنْ تَبْسَسْكُمٌ حَسَنَةٌ تَسُوِّهُمْ وإِنْ تُصِبُّكُمْ سَيِّنَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وإِنْ تَصْبِرُوا وتَتَّقُوا لَا يَضْرُّكُمْ كَيْدُعُمْ شَنَّا إِنَّ ٱللَّه بِهَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ١١٧ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَعْلِكَ تُبَرِِّي ٱلْمُؤْمنين مَقاعدَ للْقتال وآللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١١٨ إِذْ هَبَّتْ طَآئِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشلًا وْاللَّهُ ولبُّهُمَا وعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١١٩ وَلَقَدْ نَصَوْكُمْ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وأَنْتُمْ أَذَلَةٌ فَأَتَّقُوا اللَّه لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٢٠ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكُفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ مثلثةِ آلَافِ منَ ٱلْمَلَائكة مُنْزَلِينَ ١٢١ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهُمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافِ مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ١٢٢ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ ولِتَطْمَئِنَّ فُلُوبُكُمْ بِي وَمَا ٱلنَّصْمُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ٱلْعَزيز ٱلْحَكَمِم لَبَفْطَعَ طَرَفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَآئِمِبنَ ١٢٣ ليْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ١٢٦ وَلِلَّهِ مَا في ٱلشَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَعْفِمُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيْعَذِّبْ مِنْ يَشَآءُ وٱللَّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ ١٢٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا ٱلرَّبُوا أَضْعَافَا مُضَاعَفَة وْٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمّ

تُفْلَحُونَ ١٣٩ وَٱتَّفُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَانِرِينَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٢٧ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ١٢٨ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءَ وَٱلضَّرَّآءَ وَٱلْكَاظِمِينَ ٱلْعَيْظَ وْٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وْٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٢٩ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا ٱللَّهَ فَٱسْتَعْفَرُوا لِكُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَعْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ ولَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا نَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٣٠ أُولَآئِكَ جَزَآرُهُمْ مَعْفِرَةً مِنْ رَبّهمْ وَجَنَّاتُ تَجْرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدينَ فيهَا ونعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ١٣١ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنَّ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبينَ ١٣٢ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَى ومَوْعظَةً للْمُتَّقِينَ ١٣٣ ولَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٣٠ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْجٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْجُ مِثْلُهُ وتلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلطَّالِمِينَ ١٣٥ وَلِيُحَيِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَيَحْتَقَ ٱلْكَافِرِينَ ١٣٩ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَهُوا مِنْكُمْ وِيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ١٣٧ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وأَتْتُمْ تَنْظُرُونَ ١٣٨ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ تُتِلَ ٱنْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقبَيْهِ فَلَنْ يَضْمُّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ١٣٩ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُونِتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّاكِرِينَ ١٣٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبَيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا ومَا ٱسْتَكَانُوا وْٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّادرينَ ١٠١ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وْآنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَرْمِ ٱلْكَافِرِينَ

فَ آتَاهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْحُسِنِينَ ١٣١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ١٠٣ مَلِ ٱللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْمُ ٱلنَّاصِرِينَ ١٠٠ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَانًا ومَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى ٱلطَّالِمِينَ ١٠٥ وَلَقَدْ صَكَتَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْمِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ ١٤٩ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدٌ عَفَا عَنْكُمْ وَآللَّهُ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٠١ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وْٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمِّ لِكَيْلَا تَخْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وْٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٤٨ ثُمَّ أُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَيِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَعْشَى طَآئِفَةً مِنْكُمْ وَطَآئِفَةً قَدْ أَهَبَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْمَ ٱلْحُقِّ طَنَّ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْر مِنْ شَيْء عُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُحَدِّصَ مَا فِي غُلُوبِكُمْ وْٱللَّهُ عَلِيمٌ بِدَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٤٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمْ ٱلشَّيْطَانُ ببَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ١٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَاْلَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا تُتِلُوا لِيَجْعَل ٱللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي تُلُوبِهِمْ وٱللَّهُ يُحْبِي وَيُمِيتُ وْٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيلٌ ١٥١ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتَّمْ لَمَعْفِرَةً مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً حَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ ١٥٢ ولَئنْ مُتَّمّ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ

١٥٣ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَآنْفَصُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَآعْفُ عَنْهُمْ وَآسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٠ إِنْ يَنْصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا ٱلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ه ٥٠ وَمَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَغُلُّ ومَنْ يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوقًا كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ رهُمْ لا يُطْلَمُونَ ١٥١ أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رضْوَانَ ٱللَّهِ كَمَنْ بَآءَ بِ كَتَعَطٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَتُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيمُ ١٥٧ هُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١٥٨ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ١٥١ أُولَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْ ۗ قَدِيرٌ ١٩٠ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ آللَّهِ ولِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يوْمَئِذِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ١٩١ يَفُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي تُلُوبِهِمْ وْاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١٩٢ أَلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا نُتِلُوا قُلْ فَأَدْرَزُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٩٣ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ أَمْوَاتَا بَلْ أَحْيَآءُ عِنْكَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُون ١٩٠ فَرحينَ بِمَا آتاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَكْتَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٩٥ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٩٧ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وْآتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٩٧ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَالْخُشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا

حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ١٩٨ فَٱنْقَلْبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَيْلِ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوَةٍ وَٱتَّبِعُوا رضْوَانِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَصْلِ عَظِيمٍ ١٩٩ إِنَّمَا ذَلِكُمْ ٱلشَّيْطَانِ يُحَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُوِّمِنِينَ ١٧٠ وَلَا يَحْزُنْك ٱلَّذِين يُسَارِعُون فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْنًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ ولَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٧١ إِنَّ ٱلَّذِينِ ٱشْتَرُوا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا ولَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ١١٢ ولَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيرْدَادُوا إِثْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٧٣ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَبِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِن ٱلطَّيِّبِ ١٧٠ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ ولَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتِبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشآء فآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وإنْ تُومِنُوا وتَتَّفُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٧٥ ولَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرُّ لَهُمْ ١٧٩ سَيْطَوّْنُونَ مَا بَخِلُوا بِعِ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ ولِلَّهِ مِيرَاتُ ٱلسَّمَواتِ وٱلْأَرْضِ وٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٧٧ لَقَدْ سَبِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينِ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهِ فَقيرٌ وخْنُ أَغْنِيَآء سَنَكْتُبُ مَا تَالُوا رِتَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيَآء بِعَيْمٍ حَقِّ رِنَقُولُ ذُوتُوا عَدَابَ ٱلْحَرِيقِ ١٧٨ ذَلِكَ بِمَا تَدْمَتْ أَيْدِيكُمْ وأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعبِيدِ ١٧٩ ٱلَّذِينِ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنا أَلَّا نُوِّمِن لِرسُولِ حَتَّى يأْتِيما بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ ١٨٠ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُ مِنْ قَبْلِي بِٱلْبِيِّناتِ وبْآلَذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٨١ فَإِنْ كَذَّبُوك فَفَدْ كُذِّبَ رُسُلً مِنْ ا قَبْلِكَ جَآوًا بِٱلْبَيِّنَاتِ وْٱلرُّبُرِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ١٨١ كُلُّ نَفْسِ ذَآئِقَةُ ٱلْموْتِ وَإِنَّمَا تُوَقَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِجَ عَنِ ٱلنَّارِ وأَدْخِلَ ٱلْجَـنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا ٱلْحُيَوةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَنَاعُ ٱلْغُرُورِ ١٨٣ لَتُبْلَونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَى

كَثِيرًا وَإِنْ نَصْبِرُوا وتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٨٠ وإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورهِمْ وَٱشْتَرَوا بِعِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ١٨٥ لَا نَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَغْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةِ مِنَ ٱلْعَدَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨٩ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْ ۚ قَدِيرٌ ١٨٧ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١٨٨ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامًا وَتْعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٨٩ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ نُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ١٩٠ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنّا ١٩١ رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وكفِّرْ عَنَّا سَيِّآتِنَا وتَوَقَّنا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ١٩٢ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدَتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ ولَا تُغْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلَفُ ٱلْبِيعَادَ ١٩٣ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَيِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَمِ أَوْ أُنْنَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ١٩٠ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا وأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا رَفْتِلُوا لَأُكَيِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ ولَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ١٩٥ ثَوَابَا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وٱللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ ١٩٩ لَا يَعُرَّتَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا فِي ٱلْبِلَادِ مَتَاعٌ عَلِيلً ثُمَّ مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْبِهَالُ ١٩٠ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلَا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ومَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَجْرَارِ ١٩٨ وإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَنْ عُوِّمِينُ بِآللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِليهِمْ خَاشِعِين لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ١٩٩ أُولَائِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٢٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا ٱصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

#### سورة النسآء

# مدنية وهي مانة وخمس وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا 'ٱلنَّاسُ 'ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ 'ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا رِبَتٌ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا رِنِسَاء وْآتَقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي تسَّآءُلُونَ بِعِ وْٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ٢ وَآنُوا ٱلْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ولَا تَتَبَدَّلُوا ٱلَّخِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ٣ وإنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي ٱلْيَتَامَى فَٱنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآء مَثْنَى رثُلاثَ ررباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآثُوا ٱلنِّسَآء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ نَفْسَا فَكُلُوهُ هَنِئًا مَرِنًّا م وَلَا تُؤِّتُوا ٱلسَّفَهَآء أَمْوَالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَامَا وٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَتُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٥ وَٱبْتَلُوا ٱلْيتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا ٱلنِّكَاعَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنَّهُمْ رُشَّدًا فَأَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ولَا تأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وبِدارا 4 أَنْ يَكْبَرُوا ومَنْ كان غَنِيًّا فلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ ٧ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وكفى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٨ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَك ٱلْوَالِدَانِ وٱلْأَقْرَبُونَ ولِلنِّسَآء نَصِيبٌ مِمَّا تَرَك ٱلْوَالِدَانِ وَّٱلْأَقْرَبُونِ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُمَّ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿ وَإِذَا حَضَمَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ١٠ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا ٱللَّهَ ولْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدَا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَعَامَى ظُلْمًا إِنَّهَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ١٦ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

لِلذَّكَم مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْتَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَآءِ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَكُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَكُ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأَمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّهُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَآرُكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ لَا تَكْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٣ ولَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَذْ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ١٠ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُغُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَذْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَذْ فَلَهُنَّ ٱلتُّهُنُّ مِمَّا تَرَكْتُمٌ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ١٥ وَإِنْ كَانَ رَجُلْ يُورَتُ كَلَالَةً أَوِ ٱمْرَأَةً وَلَهُ أَخْ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسَّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْنَمَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي ٱلثُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ١١ غَيْمَ مُضَارِ وصِيَّةً مِنَ ٱللَّهِ وٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٧ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَنْ يُطع ٱللَّهَ ورَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ نِيهَا وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٨ ومَنْ يَعْص ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ولَهُ عَدَابٌ مُهِينٌ ١١ وْٱللَّاتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَآتِكُمْ فَأَسْتَشْهِكُوا عَلَبْهِنَّ أَرْبِعَةَ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِكُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَاهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ٢٠ وٱللَّدانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ آللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ١١ إِنَّمَا ٱلتَّوْتَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوٓ، بِجَهالةٍ نُمّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَاتِّكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣٦ ولَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّآتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْآنَ ولا ٱلَّذِينَ يُمُونُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَائِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا

لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا ٱلنِّسَآء كَرْهَا ولَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَدْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ نَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١٠ وَإِنْ أَرَدَتُمْ ٱسْتَبْدَالَ زَوْج مَكَانَ زَرْج وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ تِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَبْئًا أَتأْخُذُونَهُ نُهْتَانَا وَإِثْمًا مُبِينًا ١٥ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وتَدْ أَنْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٢٩ وَلَا تَنْكِخُوا مَا نَكُمْ آبَآرُكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآء إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآء سَبِيلًا ٢٠ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَنَنَاتُ ٱلْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُم ٱللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَانُكُمْ مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمْ ٱللّاتي فِي جُورِكُمْ مِنْ نِسَآئِكُمُ ٱللَّاتِي دَخَلَتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنّ فَلَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَائِكُمْ وأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيبًا ۞ ٢٨ وَٱلْمُحْصَنَاتُ منَ ٱلنِّسَآء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا ورَآء ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَائِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِعِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ فِهِ منْ نَعْد ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢٩ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ ينْكِمَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمَنَات وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَٱنْكِخُوهُنَّ بِإِنَّنِ أَهْلِهِنَّ وَآنُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُعْصَنَاتِ غَيْرَ مُسَانِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ ٣٠ فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةِ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ ٣١ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ رَيَهُدِيكُمْ سُنَنَ ٱلَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ

جزء ه

وَّاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٣٣ وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَنْ تَبِيلُوا مَيْلًا عَظِبهًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَافِ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحيهًا ٣٣ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوانَا وظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيه نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ٣٥ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَآئِمَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّآتِكُمْ ونُدْخلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيبًا ٣٩ وَلَا تَتَهَنَّوْا مَا نَضَّلَ ٱللَّهُ بِعِ بَعْضَكُمْ عَلَى نَعْض لِلرِّجَال تَصِيبٌ مِمَّا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَآء نَصِيبٌ مِمَّا ٱكْتَسَبْنَ وْٱسْأَلُوا ٱللَّهَ مِنْ فَضْلِعِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْء عَلِمنًا ٣٧ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالدَان وَٱلْأَقْرَبُونَ وْٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلّ شَيْء شَهِيدًا ٣٨ أَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآء بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِهَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحِاتُ قَايِمَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَبْبِ بِهَا حَفظ ٱللَّهُ وَٱللَّاتِي تَغَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِيَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ٣٩ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَانَ بَيْنِهِمَا نَاْبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَما مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَتِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِبِرًا ﴿ وَٱعْبُدُوا ٱللَّهَ ولَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا وَيَّالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَى وٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِين وْٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وْٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وْٱبْنِ ٱلسَّبِيل وَمَا مَلَكتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ١٦ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ٤٦ وَٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِثَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْم ٱلْآخِمِ وَمَنْ يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ تَرِينًا فَسَآء تَرِينًا ٣٣ وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ

آمَنُوا بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمْ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ٢٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَطْلِمُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ نَكَ حَسَّنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا هُ عَكَيْفَ إِذَا جِثْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّة بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى عَوُّلآء شَهِيدًا يَوْمِيْدِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا وَعَصَوْا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمْ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ٤٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَنْتُمْ سْكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُون وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَعْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَم أَوْ جَآء أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلتِّسَآء فَلَمْ تَحَدُوا مَآ، فَتَبَمَّهُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْ يَحُوا بُوجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ٤٠ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِن ٱلْكِتَاب يَشْتَرُونَ "الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ نَصِلُوا السَّبِيلَ وْاللَّهُ أَعْلَمُ مَأَعْدَآئَكُمْ وكفى بِٱللَّهِ وَلَيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ٤٨ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحرِّمُونِ ٱلْكلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وْٱسْمَعْ غَبْرَ مُسْمَع وَرَاعنَا ليّا بألسنتِهمْ وَطَعْنًا فِي ٱلدِّينِ ٤٩ ولَوْ أَتَّهُمْ قَالُوا سَبِعْنَا وأَطَعْنَا وْٱسْمَعْ وْٱنْظُرْنا لكانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ ولَكِنْ لَعَنَهُمْ ٱللَّهُ بِكُفْرهمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا تليلًا ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ آمنُوا بِهَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِهَا مَعَكُمٌ منْ قَبْل أَنْ نَطْمِسَ وُجُرِهًا فَنرُدَّهَا عَلى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَجْحَاتَ ٱلسَّبْت وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ١٥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يَشْرَك به وَيَغْفرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآء وَمَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقدِ ٱفْتَرَى إِنَّمَا عَظِيمًا ١٥ أَلمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَنْ يَشَآء ولَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ٣٠ أَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِنَّهَا مُبِينَا مُهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِن ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا عَوُلاه أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا هِ أُولاَئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ومَنْ

يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ٥٠ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ٧٥ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا آنَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِعِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْجِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكَا عَظِيمًا ٨٠ فَوِنْهُمْ مَنْ آمَنَ يِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ٥٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنَا سَوْف نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَعِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُونُوا ٱلْعَدَابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ٩٠ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُهُ خِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجْ مُطَهَّرَةٌ ونْدْخِلْهُمْ ظِلًّا طَلِيلًا ١١ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤدُّوا ٱلْأَمانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَنْ تَخْكُمُوا بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِبًا يَعِظُكُمْ مِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَبِيعًا بَصِيرًا ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وأطبعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلَّأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وْٱلرَّسُولِ إِنْ كُنْنُمْ تُومُنُونَ بِٱللَّهِ والْيَوْمِ ٱلْآحِرِ ذَلِكَ خَبْرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ١٣٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزُّعْمُونِ أَنَّهُمْ آمَنُوا مِمَا أُنْرِلَ إِلَيْك وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدُونَ أَنْ يَتَحَاكِمُوا إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَفَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكُفْرُوا بِعِ ويُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلُّهُمْ ضَلائلًا بَعِيدًا ١٦٠ وإذا قِبلَ لَهُمْ تعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُول رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْك صُدُودًا ١٥ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةُ بِمَا تَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآرُك يَعْلِفُونَ بَاللَّهِ إِنْ أَرِدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ١٩ أُولَائِك ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي تُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَغُلْ لَهُمْ فَي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا تَلْبغًا ١٧ ومَا أَرْسَلْمَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا لِبُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ولوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظلمُوا أَنْفسهُمْ حَآوُك فَأَسْمَعْفُرُوا اللَّهِ وْٱسْتَغْفَرَ لَهُمْ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا ٱللَّهَ تَوَّاما رَحِيمًا ١٨ فَلَا ورَتِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُعَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا تَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِبمًا ٩٩ وَلَوْ

أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَن آقْنُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ آخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ولَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُون بِعِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وأَشَدَّ تَثْبِيتًا ٧٠ وإذًا لَآتيْنَاهُمْ مِنْ لَذُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ولهَدَيْمَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ١١ وَمَنْ يُطِع ٱللَّهَ وٱلرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَ ٱلَّذِينِ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ وَٱلصِّدِّيقِينِ وَٱلشُّهَدَآءَ وٱلصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا ١٣ ذَلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وِكَفِي بِٱللَّهِ عَلِيمًا ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَٱنْفِرُوا ثُبَاتٍ أَرِ ٱنْفِرُوا جَمِيعًا ١٠٠ وإنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قالَ تَدْ أَنْعَم ٱللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ٥٠ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِن ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فأفوزَ فَرْزًا عَظِيمًا ٧٩ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينِ يشْرُونِ ٱلْحيرةَ ٱلدُّنْيا بِٱلْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَادِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُغْتَلُ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْف نُوتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ٧٧ وما لَكُمْ لَا نُعَامِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِن ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآ، وٱلْولْدانِ ٱلَّذِينَ يَمُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلطَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَلْ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ وِلِبًّا وْآجْعَلْ لَنا مِنْ لَكُنْكَ نَصِيرًا ١٨ أَلَّذِينَ آمَنُوا يُفاتِلُونَ فِي سَبِبلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفرُوا يُفادِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَا، ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيمًا ٧٩ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيكُمْ وأُقيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلزَّكوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَنَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبِ قُلْ مَتَاعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱتَّقَى وَلَا تُطْلَمُونَ فَتِيلًا ١٨ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدُرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا عَذِهِ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَإِنْ تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً يَفُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِك قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ فَهَا لِهَوُّلآءَ ٱلْفَوْمِ لا

يَكَادُونَ يَغْقَهُونَ حَدِينًا ١٨ مَا أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَبِن ٱللَّهِ ومَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وأَرْسَلْمَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ١٨ مَنْ يُطِع ٱلرَّسُولَ فَفَدٌ أَطَاعَ ٱللَّهَ ومَنْ تولَّى فَهَا أَرْسَلْمَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ٨٣ وَيَقُولُون طَاعَةً فَإِذَا تَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةً مِنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وْٱللَّهْ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُون فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وكِيلًا ٨٠ أَفَلًا يَتَكَبّرُون ٱلْقُرْآن ولوْ كان مِنْ عِنْدِ غَبْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْتِلَافا كِثِيرًا ٥٨ وإذا جَآءُهُمْ أَمْرٌ مِن ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخُوْف أَذاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُول وإلَى أُولِي ٱلْأَمْر مِنْهُمْ لعلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونهُ مِنْهُمْ ولَوْلَا مَصْل ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ورَحْمَنْهُ لاَّتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ٨٩ فَفَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لا تُكلُّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وحَرْضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْس ٱلَّذِينَ كَفُرُوا وْٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وأَشَدُّ تَنْكِيلًا ١٨ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ومَنْ يَشْفَعْ شفاعَة سَبِّثَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وكانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مُقِيتًا ٨٨ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ كَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُوها إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء حَسِيبًا ١٩ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَتْكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ١٠ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِئْتَيْنِ وْٱللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِهَا كَسَبُوا أَتُريدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلُ ٱللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ١١ ودُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَآء فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٣ إِلَّا ٱلَّذِين يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاثَى أَوْ جَآوَكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِن الْعُتَوَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ فَهَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

٩٣ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُريدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا فَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُقُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُومُمْ وَّاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وأُولَآئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَا مُبينًا ١٠٠ ومَا كَان لِمُؤْمِن أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأَ ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِنَا خَطَأَ فَتَحْرِيمُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْم عَدُوّ لَكُمْ رَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيمُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِينَانَى فَدِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ وَتَعْرِيمُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ فَمَنْ لَمْ يَحِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتتَابِعَيْن تَوْتَةً مِنَ ٱللَّهِ وَكَانِ ٱللَّهُ عَلَيمًا حَكِيمًا ٥٠ ومَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَبَّدُا لَجَزَآوُلُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ولَعَنهُ وأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَتْتُمْ فِي سَبِلِ ٱللَّهِ فَنَبَيَّنُوا وِلَا تَقُولُوا لَمَنْ أَلْقى إِلَبُّكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرضَ ٱلْحَيْوة الدُّنْبا فَعِنْدَ ٱللَّه مَعَانم كَثِيرَةٌ كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَنَّنُوا إِنَّ ٱللَّه كَانَ بمَا تعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٧ لَا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِن ٱلْمُؤْمنين غَيْمُ أُولَى ٱلصَّرَر وَّالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوالهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجاهدين بأَمْوالهمْ وأَنْفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقاعِدِينَ دَرجَة وكُلًّا وعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى وَمَصَّلَ ٱللَّهُ ٱلْحُجاهِدين عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرا عظِيما ١٨ دَرَجَاتِ مِنْهُ وَمَعْفرةُ ورحْمةُ وكان ٱللَّهُ غَفُورا رَحِيمًا ٩٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَقَّاهُمْ ٱلْمَلآئِكَةُ ظَالِمي أَنْفُسهمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ واسعةً فَتْهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَائِكَ مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وسَآءتُ مَصِيرًا ١٠٠ إِلَّا ٱلْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَّالنِّسَآء وَّالْولْدان لا يَسْتطِيعُون حِبلة ولا يَهْتَدُونَ سَبيلا فَأُولآئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ رَكَانِ ٱللَّهُ عَفْوًا غَفُورا ١٠١ ومنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمَا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَنْتِهِ مُهاجِرًا إِلَى ٱللَّه

وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ١٠٢ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ ٱلْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ١٠٣ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوةَ فَلْتَفْمْ طَآئِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ولْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا تَعَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ ورَآئِكُمْ ولْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَعْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وأُمْتِعَتِكُمْ فَبَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاجٍ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانِ بِكُمْ أَذًى منْ مَطرِ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِدْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَا مُهِينًا ١٠٠ فَإِذَا تَضَيْتُمْ ٱلصَّلَوةَ فَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ قِيَامًا وَتُعُودًا وَعِلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلُوةَ إِنَّ ٱلصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمنِينَ كَمَابِ مَوْتُوتًا ١٠٥ ولَا تَهِنُوا فِي ٱبْتِغَاء ٱلْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُون ونَوْجُون مِنَ آللَّهِ مَا لَا يَوْجُونَ وَكَانَ آللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٩ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِنَابَ بِالْخُنَقَ لِتَعْكُمَ بَبْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُنْ اللُّهَ آئِنِينَ خَصِيبًا وَّاسْتَغْفِر ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيبًا ١٠٧ وَلَا تُجَادِلُ عَن ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانَا أَثِيمًا ١٠٨ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى منَ ٱلْقَوْل وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحمطًا ١٠٩ هَا أَنْتُمْ هَوُلآ جَادَلُتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عليْهِمْ وكيلًا ١١٠ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَعْفِمِ ٱللَّهَ يَجِد أَللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ١١١ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِعِ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١٦ وَمَنْ يَكْسَبْ خَطِئَةً أَوْ إِثْمَا ثُمَّ يَرْم بِهِ بَرِئًا فَقَه آحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ١١٣ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ

طَآئِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ ومَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْء وَأَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْجِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنَّ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١١٦ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِفَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوّْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١٥ وَمَنْ يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَى ويَتَّبِعْ غَيْمَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١١٦ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْفِمُ أَنْ يُشْرَكَ مِهِ وَيَعْفِمُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآء وَمَنْ يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً تَعِبدُا ١١٧ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاتًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَريدًا ١١٨ لَعنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّعَذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ولَأْضِلَّتَهُمْ وَلَأَمَتِيَتَّهُمْ ولَآمُرَتَّهُمْ فَلَيْبَتْكُنَّ آذَان ٱلْأَنْعَامِ وَلَآمُرَتَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَنْ يَتَّجِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَا مُبِينًا ١١٩ يَعِدُهُمْ ويُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمْ آلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٢٠ أُولَاتَكَ مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا تَحِيصًا ١٢١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَنُى مِنَ ٱللَّه قِيلًا ١٢٢ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ بِعِ ولَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٢٣ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَمِ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ ولَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٢٠ ومَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِثَّنْ أَسْلَمَ وجْهَهُ لِلَّهِ وهُوَ مُحْسِنْ وْآتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وْٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ١٥٥ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ رَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء مُحِيطًا ١٣٦ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآء تُعل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فيهِنَّ رمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآء ٱللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وْٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ

وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْمٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِ عَلِيهًا ١٢٧ وَإِن السُّوأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلَهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَا جُنَاحَ عَلَبْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُمُّعًا وٱلصَّلْمُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنْفُسُ ٱلشُّجَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨ ولَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلنِّسَآء ولَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا نَمِيلُوا كُلَّ ٱلْمَثْلِ فَنَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحماً ١٢٩ وإنْ يَتَفَرَّقَا يُعْنِي ٱللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ واسِعًا حَكْمُهُا ١٣٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ ومَا فِي ٱلْأَرْضِ ولَقَدْ وصَّنْنَا ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وإِيَّاكُمْ أَن ٱتَّفُوا ٱللَّهَ وإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ للَّهِ مَا في ٱلسَّمَوَات ومَا في ٱلْأَرْض وكَان ٱللَّهُ عَنمًا حَمِيدًا ١٣١ وللَّهِ مَا في ٱلسَّمَوَات ومَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بَاللَّهِ وَكَمَلًا ١٣٢ إِنْ يَشَأُ يُدْهِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْت بآخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ذَلك قَديرًا ١٣٣ مَّنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْبَا فَعَنْدَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْبَا وٱلْآخِرَة وكَانِ ٱللَّهُ سَمِيعًا تَصِيرًا ١٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بَالْقَسْط شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَو ٱلْوَالدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بهمَا فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَى أَنْ تَعْدَلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمنُوا آمنُوا بَّاللَّه ورَسُوله وٱلْكتَابِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولهِ وَٱلْكِتَاب ٱلَّذِي أَنْزَل منْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ نَّاللَّه ومَلَآئكَتِه وَكُنْبِه وَرُسُله وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِم فَفَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ١٣٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ٱرْدَادُوا كُفْرَا لَمْ يَكُن ٱللَّهُ لَبَعْفَرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ١٣٧ بَشِّر ٱلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٣٠ ٱلَّذِينَ يَتَّصُدُونَ ٱلْكَانِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمنينَ أَيَبْتَغُونَ عَنْكَهُمُ ٱلْعَرَّةَ فَإِنَّ ٱلْعَرَّةَ للَّه جَمِعًا ١٣٩ وَقَدٌّ نَزَّل عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَات ٱللَّه يُكْفِرُ مِهَا وَيُسْتَهْزَأُ مِهَا فَلَا

نَقْعُهُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَبْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ ق جَهَنَّمَ جَبِيعًا ١٠٠ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْخُ مِنَ ٱللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ للْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَعْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَسْنَعْكُمْ سَنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١١٠١ إِنَّ ٱلْمُنَافِقينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى ٱلصَّلَوةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآؤُن ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ١٤٢ مُذَبُّذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَوُّلآ وَلَا إِلَى هَوُّلآه وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ١٤٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَثْرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ١٠٠٠ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ولنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١٠٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وأَصْلَحُوا وَٱعْتَصَمُوا بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَائِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١٤٩ مَا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُجِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوء مِنَ ٱلْقَوْل إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانِ ٱللَّهُ سَبِيعًا عَلِيمًا ١٤٨ إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُغْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوٓ ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا تَدِيرًا ١٤٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسْلِهِ وَيُريدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُمُ بِبَعْضِ ويُريدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١٥٠ أُولَآتِكَ هُ ٱلْكَايِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَانِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ١٥١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَآثَكَ سَوْفَ نُوتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١٥٣ يَسْأَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ ٱلسَّمَآءَ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْبِهِمْ ثُمَّ ٱلَّخَذُوا ٱلْجِهْلَ مِنْ بَعْد مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَرْنَا عَنْ ذَلِكَ

جزء 4

وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا ١٥٣ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِبِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ آَدْخُلُوا ٱلْبَابَ شُجَّدًا وَتْلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ١٥٠ نَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيآءَ بِعَيْم حَقِّى وَقَوْلِهِمْ فُلُوبُنَا غُلْفُ تَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٥٥ وبِكُفْرهِمْ وقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ نَهْتانًا عَظِيمًا ١٥٩ وقَوْلهمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيجَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبَّهَ لَهُمْ وإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلطَّنَّ ومَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٥٧ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِمَابِ إِلَّا لَيُوّْمِنَنَّ بِعِ قَبْلَ مَوْتِعِ رَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهيدًا ١٥٨ فَبِظُلْمٍ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ١٥٩ وأَخْذِهِمْ ٱلرَّبُوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِالْبَاطِلِ وأَعْنَدُنَا لِلْكَافِرِينِ مِنْهُمْ عَذَانًا أَلِيبًا ١٩٠ لَكِن ٱلرَّاسِخُونَ في ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلبَّكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيبِينَ ٱلصَّلَوةَ وٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وٱلْمُؤْمِنُونِ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُولَائِكَ سَنُوتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ١٩١ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْك كَمَا أَوْحَيْنا إِلَى نُوحٍ وَٱلتَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِةِ وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وإِسْمَعِيلَ وإسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وْٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَرُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ رَبُورًا ١٩٢ ورْسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْك وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ١٩٣ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلًّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ خَيَّةً بَعْدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا ١٩٣ لَكِن ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلُهُ بِعِلْمِهِ وَٱلْمَلَآثِكُةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١٦٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ١٩٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَعْفِمَ لَهُمْ وَلَا

لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ١٩٧ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٩٨ يَا أَيُّها النَّاسُ قَدْ جآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحُقِّي مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا حَيْرًا لَكُمْ وإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا في ٱلسَّمِوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانِ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٩٦ يَا أَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ ولا تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحُقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيمُ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رِسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَنْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِّاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلْنَةٌ إِنْنَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَةٌ واحِدُ سُبْحانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ ولذَ لَهُ مَا فِي آلسَّمُواتِ ومَا فِي ٱلْأَرْضِ وكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١٠٠ لَنْ يَسْتَنْكِفَ ٱلْمَسِجُ أَنْ يكون عَبْدا لِلَّهِ ولا ٱلْمَلَائِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ١٠١ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وِيَسْنَكْبِرْ فَسَيَحْشُوهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ١٧٦ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وعَبِلُوا آلصَّالِحَاتِ فَيُوتِيهِمْ أَجُورَهُمْ ويَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنْكَفُوا وٱسْتَكْبَرُوا فَيُعَدِّبُهُمْ عَذَانَا أَلِيمًا ١٧٣ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ منْ دُون ٱللَّهِ ولِيًّا ولَا نَصِيرًا ١٠٠ يَا أَيُّها ٱلنَّاسُ فَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وأَنْرلْنَا إِليُّكُمْ نُورا مُبِينا فَأَمَّا ٱلَّذِينِ آمَنُوا بِآللَّهِ وَٱعْتَصَمُوا بِعِ فَسيُدَّخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَصْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَفِيما ١٧٥ يَسْنَفْنُونَك قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكلالِةِ إِنِ آمْرُو لَهَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ ولَهُ أُحْتُ مَلها نِصْفُ مَا ترك وهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنَّ لَهَا وَلَذْ فَإِنْ كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ عَلَهْمَا ٱلتُّلْنَان مِمَّا تَرَكَ وإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وبِسآء فَلِلذَّكِم مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنْتَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَصِلُّوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمُ

## حيِّرُ إِنَّ السَّورَةِ السَّائِكَةِ الجَيْرَةِ السَّائِكَةِ الجَيْرَةِ السَّائِكَةِ الجَيْرَةِ السَّائِكَةِ ا

# مدىية وهى مائة وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِٱلْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ نَهِبِهَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتّلَى عَلَيْكُمْ عَنْمَ نُعِلَى آلصَّنْد وأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ آللَّه يَتْكُمُ مَا يُرِيدُ ٢ يَا أَيُّهَا ٱلَّحِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا سَعَآئِمَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْمَ ٱلْحُرامَ ولَا ٱلْهَدِّي ولَا ٱلقُلآئِدَ ولا آمِّين ٱلْبَيْتَ ٱلْخَرامَ يبْتغُون فَصْلًا مِنْ رَتَّهِمْ ورضْوَانا ٣ وإذا حَلَلْتُمْ فأصْطَادُوا ولَا يَجْرِمَنَّكُمْ شنَآنَ قوم أَنْ صَدُّوكُمْ عَن ٱلْمُعْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وبعاونوا عَلَى ٱلْبِرّ وٱلتَّقْوَى وَلا تَعَاونُوا عَلَى ٱلْإِنَّم وَٱلْعُدُوانِ وَٱنَّفُوا ٱللَّهَ إِنّ ٱللَّه شَدِيدُ ٱلْعِفابِ م حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ ٱلْمَيْتَهُ وَالدَّمْ وَحَمْ ٱلْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِعِيْمِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُحْنِفَهُ وٱلْمُوْفُوذَهُ وَٱلْمُتَوَدِّيَةُ وَٱلنَّظِيحَةُ ومَا أَكُلَّ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذكَّيْتُمْ وما ذُرِعَ عَلَى ٱلنَّصْبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِٱلْأَرْلَامِ ذلِكُمْ فِسْقَى أَلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّدِينِ كَفُرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وٱخْشَوْنِ ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكُمْ وأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَمِنِ ٱضْطُرّ فِي عَجْمَصةِ غَيْرَ مُتَجانِف لِإِنْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣ يَسْأَلُونَك مَا ذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ ومَا عَلَّمْنُمْ مِنَ ٱلْجُوَارِجِ مُكلِّبِينِ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمْ ٱللَّهُ مَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُن عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وٱتَّقُوا ٱللَّه إِنَّ ٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٧ أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّباتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينِ أُونُوا ٱلْكِتابَ حِلَّ لَكُمْ وطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ وَٱلْمُعْصَنَاتُ مِن ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُعْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينِ أُوتُوا ٱلْكِتابَ مِنْ تَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُعْصِنِينَ غَيْمَ مُسَامِحِين ولا مُنْخِدِي أَحْدان ومن يكفُرْ بِٱلْإِيمَانِ فَقدٌ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ في

ٱلآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ فَٱغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَآمْتَكُوا بِرُؤْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ 9 وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَرُوا وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَم أَوْ جَآء أَحَدُّ مِنْكُمْ مِن "الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمْ "النِّسَآء فَلَمْ تَجِدُوا مَآء فَتَيَبَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْ يَحُوا بِوْجُوعِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج وَلَكِنْ يُريدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلَيْتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ وَاذْكُرُوا نِعْمَةً ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاتَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُمْ بِعِ إِذْ تُلْتُمْ سَبِعْنَا وأَطَعْنَا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِين لِلَّهِ شُهَدَآء بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَتَكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وْآتَقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١١ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ١٣ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَاثِكَ أَعْجَابُ ٱلْجَبِمِ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمِنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ فكفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٥ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِلَ وَبَعَثْنا مِنْهُمُ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نَفِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمّْتُمُ ٱلصَّلَوة وَآتِيْتُمُ ٱلزَّكَوةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأَكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّآتِكُمْ وَلأَنْ خِلنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِك مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٦ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّنُون ٱلْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِبًّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآئِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قلِبِلًا مِنْهُمْ فَآعْفُ عَنْهُمْ وْآصْغَمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْحُسِنِينَ ١٧ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِعِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوة وَٱلْبَغْضَآء إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَتِّكُهُمُ ٱللَّهُ

بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ١٨ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولْنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِبًّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَآءَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ نُورْ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رضْوَانَهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُعْرِجُهُمْ مِنَ ٱلظُّلْمَات إِلَى ٱلنُّور بإِذْنه وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صرَاطٍ مُسْتَقيم ١٩ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيعُ ٱبْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلُكُ مِنَ ٱللَّه شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ ٱلْمَسِيمَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وأُمَّهُ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ٢٠ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَبْنَهُمَا يَعْلَقُ مَا يَشَآء وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٣١ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَّالنَّصَارَى نَحْنُ أَنْنَاءُ ٱللَّهِ وأَحبَّآوُهُ قُلْ فَلَمَ يُعَذِّبُكُمْ بِكُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرْ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآء وَيُعَدِّبُ مَنْ يَشَآء وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَبْنَهُمَا وَإِليْهِ ٱلْمَصِيمُ ٢٦ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَدِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَة مِنَ ٱلرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَآءنَا مِنْ بَشِيمِ وَلَا نَذِيمِ فَقَدْ جَآءَكُمْ نَشِدْ ونذِيرٌ وْٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ٣٣ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَآء وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدا مِن ٱلْعَالِمِينِ ٢٠ يَا تَوْمِ ٱدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ٢٥ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا تَوْمًا جَبّارِينَ وإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ٢٩ قَالَ رَجُلَانِ مِن ٱلَّذِينَ يَخَانُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُوا عَلَيْهِمْ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُوِّمنِينَ ٢٧ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَنَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَأَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ٢٨ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَٱفْرُقْ بَنْنَنَا وَبَبْنَ ٱلْفَوْمِ ٱلْفَاسِقِبنَ ٢٩ قَالَ فَإِنَّهَا لِحُرَّمَةً عَلَيْهِمْ أُرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٣٠

وْآنْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىٰ آدَمَ بِٱلْحُقِ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يْتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّهَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْأَخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّهَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْأَخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّهَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْأَخَرِ بَسَطتَ إِلَى يَدَكَ لتَقْتُلَني مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَاكُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٦ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوء بإِنْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَحْجَابٍ ٱلنَّارِ وذَلِكَ جَزَآء ٱلطَّالِمِينَ ٣٣ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيعٍ فَقَتَلَهُ فَأَصَّبَحَ منَ ٱلْخَاسِرِينَ ٣٣ فَبَعَتَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِبُرِيَهُ كَبْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيدِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مَنْلَ هَذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوارِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِبِنَ ٣٠ مِنْ أَجْل ذَلك كَنَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَآئَلَ أَتْهُ مَنْ قَتلَ نَفْسَا بِغَبْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّهَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَبِيعًا ومَنْ أَحْيَاهَا فَكَأْتَمَا أَحْيَا ٱلتَّاسَ جَبِبعا ٣٦ ولَقَدْ جَآءتْهُمْ رُسُلْنَا بٱلْبَتِّنَات ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ٣٧ إِنَّمَا جَزَآءُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُفَطَّعَ أَيْديهمْ وأَرْجُلُهُمْ مِنْ خلَافٍ أَوْ يُنْمَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَلِك لَهُمْ خِزْيٌ في ٱلدُّنْبَا ولَهُمْ في ٱلْآخرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٨ إِلَّا ٱلَّذِينِ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَمْهُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وٱنْتَعُوا إِلَبْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وجَاهِدُوا في سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونِ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي ٱلْأَرْض جَبِيعًا وَمِنْلَهُ مَعَهُ لِنَفْتَكُوا مِه مِنْ عَذَابٍ يَوْم ٱلْقِبَامَة مَا تْقُبّلَ منْهُمْ ولَهُمْ عَذَابٌ أَلبمُ ١٦ يُريدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا فُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٤٦ وٱلسَّارِينَ وٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوا أَيْديَهُمَا جَزَآء مِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ ٱللَّهِ وٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكَممُ ٣٣ فَهَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَمَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُوزٌ رَحِيمٌ ٣٠ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وٱلأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَيَعْفِرُ لِمَنْ يَشَآءُ وٱللَّهُ

عَلَى كُلِّ شَيْء تَدِيرٌ هُ يَا أَبُّهَا ٱلرُّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَنْوَاهِهِمْ ولَمْ تُؤْمِنْ تُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ نَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا نَحُدُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَآحْذَرُوا وَمَنْ يُردِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَنًّا أُولَاتَكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُردِ ٱللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْبَا خِزْتُى وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٢٩ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِللَّحْتِ فَإِنْ جَآوُكَ فَآحْكُمْ بَبْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ دَمْنَهُمْ بِٱلْقِسْط إِنَّ ٱللَّهَ يُحبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ٢٠ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعَنْدَهُمُ ٱلتَّوْرَاةُ نِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْد ذَلك ومَا أُولَاتَكَ بَّالْمُزِّمنين ١٠٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى ونُورُ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِبُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وٱلرَّتَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ ٱللَّهِ وَكَانُوا عَلَبْه شُهَدَآء فَلَا تَخْشُوا ٱلنَّاسَ وَّاخْشَوْن ولَا تَشْتَرُوا بآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَعْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَآئكَ هُ ٱلْكَافِرُونَ ٢٩ وَكَتَبْنَا عَلَبْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وٱلْعَبْنَ بِٱلْعَيْن وَّالْأَنْفَ بِاللَّهِ وَالْأَذُن بِاللَّذِن وَالسِّنَ بِالسِّن وَالْجُرُوحَ قصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحَّكُمْ بِهَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَآثِكَ ثُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٥٠ وَقَقَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِبسَى ٱنْنِ مَرْيمَ مُصَدِّقًا لِمَا نَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ ٱلْإِخْبِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورُ ومُصَدَّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْد مِنَ ٱلتَّوْرَاة وهُدًى وَمَوْعِظَة لِلْمُتَّقبِينَ ١٥ وَلْيَعْكُمْ أَعْلُ ٱلْإِنَّعِيل بِهَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْفَاسِقُونِ ٥٠ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْخَقِّي مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلْكتاب ومُهَيْمِنًا عَلَيْدِ فَآحْكُمْ بَيْنَهُمْ مِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ٣٠ وَلَوْ

شَآءَ ٱللَّهُ لِجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَٱسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا فَيُنتَرِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ١٠٠ وَأَن ٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَتَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ هُ أَنْخُكُمَ ٱلْجَاهِلِنَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوتِنُونَ ٥٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَى أَوْلِيَآء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآء بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ٧٥ نَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي تُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ فَخْشَى أَنْ تُصِببَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْر مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْجِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ٨٥ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَهَوُلَاهُ ٱلَّذِينَ أَتْسَبُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأُصْبَكُوا خَاسِرِينَ ٩٥ يَا أَبُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا مَنْ يَرْتَذَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْف يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْم يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤمِّنِينَ أَعِرَّة عَلَى ٱلْكافِرينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِم ذَلِكَ فَصْلُ ٱللَّه يُرِّتِيهِ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١٠ إِنَّهَا وَلنَّكُمْ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينِ آمَنُوا ٱلَّذِينَ يُقبمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْثُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ١١ ومَنْ يَتَوَلَّ ٱللَّهَ ورَسُولَهُ وْٱلَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِرْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْعَالَبُونَ ١٣ بَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمنُوا لَا تَتَّخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دينكُمْ هُزُوًّا وَلَعِبًا مِن ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلكُمْ وَالْكُمَّارَ أُولِيآ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤَّمنينَ ٣٣ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ١٤ ءُلَ يَا أَهْلَ ٱلْكَنَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْمَا ومَا أُنْزِلَ مِنْ قَمْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ١٥ قُلْ هَلْ أُنَبِّثُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ ٱللَّهِ مَنْ

لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْعِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ أُولَآئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَآء ٱلسَّبِيلِ ٩٩ وإِذَا جَآرُكُمْ قَالُوا آمَنًا وَقَدْ دَخَلُوا بِّالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ٩٧ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وأَكْلِهِمُ ٱلتَّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٨ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ ٱلْإِنْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ ٱلْإِنْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلرَّبِّكَانَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ٩٩ وَنَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةً غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلْعِنُوا بِمَا قالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْرِلَ إِلَبْكِ مِنْ رَبِّكَ طُعْيَانَا وَكُفّْرًا وأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ ٱلْعَدَاوةَ وْٱلْبَعْضَآء إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقدُوا نارًا لِكْمَرْبِ أَطْعاْهَا آللَّهُ وِيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَّاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠ ولَوْ أَنَّ أَعْلَ ٱلْكِمَابِ آمَنُوا وَٱتَّقَوْا لَكَفَّوْنَا عَنْهُمْ سَيّآتِهِمْ وَلَأَدْخلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلتّعِبمِ ولَوْ أَنَّهُمْ أَفَامُوا ٱلتَّوْرَاةَ وٱلَّإِنَّحِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إليهم مِنْ رَبِّهم لأكَلُوا مِنْ فَوْقِهم وَمنْ تَحْتِ أَرْجُلهم مِنْهُمْ أُمَّةً مُفْتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَآ ، مَا يَعْمَلُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنْزِل إِلَيْكَ مِنْ رَدِّك وإنْ لَمْ تَفْعِلْ فَهَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وٱللَّهُ يَعْصِبُك مِن ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْعَوْمِ ٱلْكَائِرِينِ ٧٦ قُلْ يَا أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لسَّتُمْ عَلَى شَيْءِ حَتَّى تُقِيمُوا ٱلتُّوْرَاة وْٱلْإِنْجِملَ ومَا أُنْزِل إِليَّكُمْ مِنْ رَتَّكُمْ وليَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّك طُعْيَانًا وكُفْرا فلا تأس عَلَى ٱلْفَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ٣٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمنُوا وْٱلَّذِينِ هَادُوا وْٱلصَّابِئُونِ وْٱلنَّصَارَى مَنْ آمَنِ بِٱللَّهِ وْٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَعَمِل صَالِحًا فَلا خَوْفَ عَلَبْهِمْ ولا فُمْ يَخْزَنُونَ ١٠٠ لقدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرِآئِلَ وأَرْسَلْنَا إِلِيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوى أَنْفُسُهُمْ فريقًا كَذَّبُوا وفريقًا يَقْتُلُونَ ٥٠ وحَسِبُوا أَنْ لَا تَكُونَ فِتْنَةً فَعَبُوا وَصَبُّوا ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ٧٦ لَقَدْ

كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ نُحُو ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ آعْبُدُوا ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَاةَ وَمَأْوَاهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ٧٧ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلْثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَّهُ وَاحِذً وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَبًّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨ أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩ مَا ٱلْمَسِيمُ آبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةً كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامَ أَنْظُرٌ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ٱنْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ١٠ قُلْ أَتَعْبُكُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَبْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعَا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيغِ ٱلْعَلِيمُ ١٨ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْمَ ٱلْحَقِقِ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَآء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَصَلُوا كَثِيرًا وَضَلُوا عَنْ سَوَآهُ ٱلسَّبِيلِ ١٨ أُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَآئِل عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاعَوْن عَنْ مُنْكُر نَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ٣٨ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا تَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وِى ٱلْعَدَابِ ثُمْ خَالِدُونَ ٨٠ وَلَوْ كَانُوا يُومِّنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِليْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَرْلِيآ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُون ١٥ لَحِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱلْيَهُودَ وْٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتِجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينِ آمَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ \*

نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ تِسِيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﷺ مَا تَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ تِسِيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأَنَّهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ ٱلْخُونِ مَنَ ٱلدَّانِ اللَّهُ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ١٨٠ وَمَا لَنَا لَا نُومِنُ مِنَ ٱلْخُونِ وَمَا لَنَا لَا نُومِنُ فِي الشَّاهِدِينَ ١٨٠ وَمَا لَنَا لَا نُومِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَآءنَا مِنَ ٱلْخُقِ ونَظْمَعُ أَنْ يُدْخِلْنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِحِينَ بِبَهَا لِأَنْهَارُ خَالِدِينَ بِبِهَا اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ بِبِهَا اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ بِبِهَا

٧ %

وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُعْسِنِينَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَائِكَ أَعْجَابُ ٱلْجُيمِ ٨٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠ وَكُلُوا مِنَّا رَرَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنْتُمْ بِعِ مُوِّمِنُونَ ١١ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّهُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَّاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدَتُمُ ٱلْأَيْمَانَ فَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَرْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتْهُمْ أَوْ تَحْرِيلُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيّْمَانِكُمْ إِذا حَلفْتُمْ وْآحْفطُوا أَيْمَانكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لعَلَّكُمْ تَشْكُرُونِ ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمنُوا إِنَّمَا ٱلْخُمْرُ وَٱلْمَيْسِمُ وَٱلْأَنْصَابُ وٱلْأَزْلَامُ رِجْشُ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ نَاجْتَبِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون ٣٣ إِنَّمَا يُريدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُوتِع بَيْنَكُمُ ٱلْعداوة وٱلْبَعْضَاء فِي ٱلْخَمْ وٱلْمَيْسِم وَيَصْدَّكُمْ عَنْ ذِكْمِ ٱللَّهِ وعَن ٱلصَّلُوة مهَلٌ أَنْتُمْ مُنْتَهُون وأَطِيعُوا ٱللَّهَ وأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وْٱحْدَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوا أَنَّما عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبِلاغ ٱلْمُبِينُ ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا ٱلصَّالِحَات جُنَاجٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذا مَا ٱتَّقَوَّا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقوْا وَآمَنُوا ثُمَّ ٱتَّقوْا وأَحْسَنُوا وٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ يَا أَيُّهَا "الَّذِينِ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمْ "اللَّهُ بِشَيْء مِنَ "الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرَمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَنْ يَغَانُهُ بِٱلْفَيْبِ نَمَنِ ٱعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ومَنْ تَتَلَعُ مِنْكُمْ مُتَعَبِّدًا لَجَزَآه مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةً طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُونَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ومَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وٱللَّهُ عَرِيزٌ ذُو ٱنْتِقَامِ ٩٧ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وطعَامُهُ مَتَاعا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَآتَقُوا ٱللَّهِ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٨ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ

ٱلْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْخَرَامَ وَٱلْهَدْيَ وَٱلْفَلَاثِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ رَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ إعْلَمُوا أَنّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 41 مَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلاغِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ١٠٠ قُلْ لَا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَخْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخُبِيثِ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيآء إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينِ ١٠٢ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ ولَا سَآتِبَةٍ رَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ولَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَعْرُوا يَفْتَرُونِ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وأَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٣ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزِل ٱللَّهُ وإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَا أُولُوْ كَانِ آبَآزُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُون ١٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لا يَضْرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا ٱهْتَكَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا فَيُنَبِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون ١٠٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرِ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينِ ٱلْوِصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَعْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلوةِ فَيُغْسمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتبْتُمْ لَا نَشْترى بِهِ ثَمَنًا وَلُوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ولا نَكْتُمُ شَهَادة ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لَبِن ٱلْآثِمِينَ ١٠٩ فَإِنْ غَيْرَ عَلَى أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّا إِثْمَا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقامَهُما مِن ٱلَّذِينِ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُوْلَيَانِ نَيْقُسِمَانِ بِٱللَّهِ لشَهَادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شهَادَتِهِمَا ومَا ٱعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِن ٱلطَّالِمِينِ ١٠٧ ذَلِك أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِٱلشَّهادَةِ عَلَى وجَّهِهَا أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَآتَتُوا ٱللَّهَ وٱسْمَعُوا وٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٠٨ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا

إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ١٠٩ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱنْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدِتُكَ بِرُوحِ ٱلْقُدْسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا ١١٠ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكْمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وٱلْإِلْحِيلَ وإذْ تَخْلَقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَبْتَة ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَبْرا بإِذْنِي وَنُبْرِئُ ٱلْأَكْبَةَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَقْتُ مَنِي إِسْرَآئلَ عَنْكَ إِذْ جِثْتَهُمْ مَالْبَيِّنَات نَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا هِمْ مُبِينَ m وإذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْخُوَارِيِّبنَ أَنْ آمِنُوا بِي وبرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونِ ١١١ إِذْ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِعُ رَتُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآء قَالَ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمنينِ ١١٣ قَالُوا نُريدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَثِنَّ غُلُوبُنا ونَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا ونكُونَ عَلَيْهَا مِن ٱلشَّاهِدِينَ ١١٦ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَنْنا مَآئِدةً مِنَ ٱلسَّمَآء تَكُونُ لَنَا عِبدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيةً مِنْكَ وَٱرْزُقْنَا وأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ١١٥ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَبَنْ يَكْفُرْ نَعْدُ منْكُمْ فَإِنَّى أُعَذِّنْهُ عَذَانًا لَا أُعَذِّنُهُ أَحَدًا من ٱلْعَالَمِينَ ١١٩ وإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى آتْنِ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَبْنِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْعَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُول مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وِلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِك إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ١١٧ مَا تُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أُمَرّْتَنِي بِهِ أَن ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ رَبِّي ورَتَّكُمْ وكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ نيهِمْ فَلَبَّا تَوَقَّيْتَني كُنْتَ أَنْتَ ٱلرَّقيبَ عَلَيْهِمْ وأَنْتَ عَلَى كُلَّ شَيْء شَهِيدٌ ١١٨ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ١١١ قَالَ ٱللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ ٱلصَّادقبن صدُّنُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرى منْ نَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدينَ فِبهَا أَبَدَا رَضَى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٢٠ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِيرٌ

### و الأنعام الله المنام المنها المنام المنها المنام المنهاد المنام المنام

#### مكّية وهي مائة وخبس وستون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَخْمَهُ للَّهِ ٱلَّذِى حَلَقَ ٱلسَّمَوَات وْٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلْمَاتِ وْٱلنُّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَتِهِمْ يَعْدَلُون ٢ هُوَ ٱلَّذِي خَلَفَكُمْ منْ طين ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وأَجَلُّ مُسَمِّى عنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتُرُونَ ٣ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمِوَاتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سرَّكُمْ وجَهْرَكُمْ ويَعْلَمُ مَا تَكْسبُونَ ، وَمَا تَأْتُمهمْ منْ آبَةٍ مِنْ آيَات رَتَّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرضينَ ، فَفَدْ كَذَّنُوا بِٱلْحَقِّ لَبَّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْنِمهُمْ أَنْبَآ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِزُنَ ١ أَلَمْ يَرَوّ كُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ مَكَّمَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرى من تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وأَنْشَأْنَا من بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ٧ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَمْكَ كَتَانًا في قرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ مَأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ٨ وَقَالُوا لَوْلًا أَنْول عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُون ٩ ولَوْ جَعَلْناهُ ملكًا لجَعَلْنَاهُ رَجْلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَبْهِمْ مَا يَلْبِسُونِ ١٠ ولقدِ ٱسْتُهْزِقٌ مُرسُلٍ منْ قَبْلِكَ تَحَانَى بِٱلَّذينَ تَخرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِونَ ١١ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّدِينَ ١١ قُلْ لَمَنْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ نَهُمْ لَا يُؤْمِنُون ١٣ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱللَّيْلِ وْٱلنَّهَارِ وهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِبًّا فَاطِمِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونِ أَوْلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِمِنَ ١٥ قُلْ إِنِّي

أَخَاكُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْم عَظِيمٍ ١٩ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَثِيدٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمُبِينُ ١٧ وَإِنْ يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا عُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَديرٌ ١١ وهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِيدٍ وَهُوَ ٱلْخُكِمُمُ ٱلْخَبِيرُ 19 قُلْ أَيُّ شَيْءً أَكْبَرُ شَهادَةً قُل ٱللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِى إِلَى هَذَا ٱلْقُوْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ لِعِ رَمَنْ بَلَغَ أَيْنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ آلهَةً أُخْرَى تُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّهَا هُوَ إِلَةً واحِدٌّ وَإِنَّنِي بَرِيٌّ مِمَّا تُشْرِكُونَ ٢٠ أَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكَتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَنْنَآءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤُمِنُونَ ١١ وَمَنْ أَظْلَمُ مَبِّنِ ٱنْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ نَآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلطَّالمُونَ ٢٦ ويَوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ نَعُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَآوُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنْنُمْ نَزْعُمُونَ ٣٣ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتْهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وْآلِلَّه رَتَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ٢٠ أُنْظُرٌ كَنْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٢٥ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَعِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى تُلُولِهِمْ أَكِنَّةَ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانهم ونْزَا وإِنْ يَرَوَّا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمنُوا بِهَا حَنَّى إِذَا جَآؤُكَ يُحَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأُولِينَ ٢٩ وهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ ويَنْأُون عَنْهُ وإنْ يُهْلِكُون إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٢٩ ٢٧ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا يَا لَنْتَنَا نُودُّ وَلَا نُكَذَّبَ بِآيَاتٍ رَبَّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٨ مَلْ مَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبُّلْ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ ٢٦ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَوْنَنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْغُوثِينَ ٣٠ وَلَوْ تَرَى إِذْ وْقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْخَقِ قَالُوا يَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوتُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ٣١ قَدْ خَسِمَ ٱلَّذِينَ كَذَّنُوا بِلِقَآء ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلسَّاعَةُ نَغْنَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِمهَا وَهُمْ يَحْبِلُونَ أُوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهمْ أَلَا سَآء مَا يَزِرُونَ ٣٣ وَمَا

ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ ولَهُوْ ولَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٣٣ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَعْزُنْكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ يَجْدُونَ ٣٣ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَبَإ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣٥ وَإِنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءَ فَتَأْتِيَهُمْ بَآيَةٍ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجُاهِلِينَ ٣٦ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْدِ يُرْجَعُونَ ٣٧ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْدِ آيَةٌ مِنْ رَبِّدِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرْ عَلَى أَنْ يُنَزَّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٨ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَآئِمٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِنْ شَيْ أَمَّ إِلَّى رَبِّهِمْ يُعْشَرُونَ ٣٦ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكُمٌّ فِ ٱلطُّلُمَاتِ مَن يَشَا ٱللَّهُ يُصْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأُّ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٠ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَآء وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ اَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمِ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِٱلْبَأْسَآء وَالضَّوَّآءَ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ٣٣ فَلَوْلًا إِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمْ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣٠ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكَّرُوا بِعِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْء حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُرثُوا أَخَذْنَاهُمْ بَعْتَةً فَإِذَا فُمْ مُبْلِسُونَ هُ ۚ فَقُطِعَ دَائِمُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْخَبْدُ لِلَّهِ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٢٩ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَبْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى غُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَةً عَيْمُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِعِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ثُمْ يَصْدِفُونَ ٢٠ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَعْتَةً أَوْ جَهْرَةً عَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلطَّالِمُونَ ١٩٨ وَمَا

نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ثُمْ يَخْزَنُونَ ٢٩ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ٥٠ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَتُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيمُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ ١٥ وَأَنْذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون ١٠ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِٱلْعَدَاةِ وَٱلْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْء وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْء فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلطَّالِمِينِ ٣٠ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَوُلَاهَ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنَنَا أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِرِينَ مه وإِذَا جَآءَك ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُون بِآياتِنا فَفُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَبِلَ مِنْكُمْ سُوَّا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلِمَ فَأَنَّهُ غَفْورٌ رَحِيمٌ ٥٠ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ ولِنَسْتَبِينِ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينِ ٥٦ فُلْ إِنِّي نُهِيتْ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتْ إِذَا وَمَا أَنا مِن ٱلْمُهْتَدِينِ ٥٠ قُلْ إِنِّي عَلَى بَبِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْنُمْ بِهِ مَا عِنْدِى مَا تَسْتَهْعِلُونَ بِهِ إِنِ ٱلْخُكُمْ إِلَّا لِلَّهِ يَفْصُ ٱلْحَقَّ وَهُو خَيْمُ ٱلْقَاصِلِينَ ٨٥ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَكْجِلُونَ بِعِ لَقُصِيَ ٱلْأَمْمُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلطَّالِمِينَ ٥٠ وعِنْدَهُ مَفَاتِخُ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبِتِ وَٱلْبَحْمِ وَمَا تَسْفُطُ مِنْ ورقةٍ إِلَّا يَعْلَمْهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَاتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينِ ١٠ وَهُو ٱلَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِٱللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِٱلنَّهارِ ثُمَّ يبْعَنْكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُسمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١١ وَهُوَ ٱلْقَاهِمُ فَوْقَ عِبادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآء أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَقَّتْهُ رُسُلْنَا وهُمْ لَإ

يُفَرِّطُونَ ١٣ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَاهُمُ ٱلْحُقِ أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَاسِبِينَ ١٣ قُلْ مَنْ يُخَيِّيكُمْ مِنْ ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْجَعْمِ تَدْعُونِهُ تَصَرُّعا وخُفْيَةً لَئِنْ أَخْيَتْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِن ٱلشَّاكِرِينَ ١٠ قُلِ ٱللَّهُ يُخَتِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ١٥ قُلْ هُو ٱلْفادِرْ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابا مِنْ فَوْتِكُمْ أَوْ مِنْ تَعْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعا ويُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْس بَعْصِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقهُون ٩٦ وَكَذَّبَ بِعِ تَوْمُك وهُو ٱلْحُقُّ غُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرُّ وسَوْفَ تَعْلَمُونِ ١٧ وإذا رأينت ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِةِ وإمَّا يُنْسِيَنَّك ٱلشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْد ٱلدِّكْرَى مَعَ ٱلْقرْمِ ٱلطَّالِمِين ١٨ وَمَا على ٱلَّذِينَ يَتَّقُون مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْء ولكِنْ ذِكْرى لعلَّهُمْ يتَّقُون 44 وذَر ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وغَرَّتْهُمْ ٱلْحِيوا وْلَاتَّنِيا وِذَكِّرْ دِمْ أَنْ تُبْسَل نَعْشُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ ولا شعِيعٌ وإنْ تعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولاَئِك آلَّذِينَ أُنْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شرابٌ مِنْ حَبِيمٍ وعَذَابٌ ألِيمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُون ٧٠ قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لا يَنْفَعْنَا وَلا يَضْرُّنَا وَنُودٌ عَلَى أَعْقَائِنَا بَعْدَ إِذْ هِذَانَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْمَهُوَدُهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَهْمَانُ يَدْعُونَهُ إِلَى ٱلَّهْدَى ٱثْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدى ٱللَّهِ هُوَ ٱللَّهَدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١ وأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّلَّوةَ وَٱنْقُوهُ وهُو ٱلَّذِي إليه تُحْشَرُونَ ١٢ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْض بِٱلْحَقِّ وِيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ٧٣ قَوْلُهُ ٱلْحُقُّ ولَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنْغَخُ فِي ٱلصُّورِ عَالِمُ ٱلْعَبْبِ وَٱلشَّهَادةِ وهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيمُ ١٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ آرِرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَراك رَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ١٥ وَكَذَلِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَاتِ وٱلأَرْضِ رلِيَكُون مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ١٩ فَلَبًّا جَنَّ عَلَيْدِ ٱللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي

فَلَمًّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ٧٧ فَلَمًّا رَأَى ٱلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمًّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأُكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِّينَ ١٨ فَلَمَّا رَأَى ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْم إِنِّي بَرِئً مِمَّا نُشْرِكُونَ ٧٩ إِنِّي وجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٨٠ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَنْحَاجُّونِي فِي ٱللَّهِ وقَدْ هَدَانِ وَلا أَخَافُ مَا ثَشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَآء رَبِّي شَيْئًا رسِعَ رَبِّي كُلِّ شَيْء عِلْمًا أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ١١ وكيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ ولَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطانًا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٨٠ ٱلَّذِين آمنُوا ولَمْ يَلْبِسُوا إِيمانهُمْ بِطُلْمِ أُولَانَك لَهُمُ ٱلْأُمّْنُ وهُمْ مُهْتَدُون ٨٣ ونِلْك خَجَّنْنَا آتَيْنَاها إِنْرَهِيم على قَوْمِه نَرْفَعْ درجَاتٍ منْ نَشَآ، إِنَّ رتَّك حَكِيمٌ عَلِيمٌ مه ورَهَبْنَا له إلله عَن ويَعْفُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا ونُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ ومِنْ ذْرِّيَّتِهِ دَاوْد وسُليْمَان وأَيُّوب ويُوسْفَ ومُوسَى وهَرُونَ وَكَذَلِكَ نَجُّزى ٱلْحُسِنِين ٥٨ ررَكريّاء ريعْيَى رعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِن ٱلصَّالِحِينَ ٨٩ وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعِ وَيُونُس ولُوطًا وكُلًّا عصَّلْنا عَلَى ٱلْعالَمِينِ ٨٧ وَمِنْ آبَآئِهِمْ وَذُرِّيَّا بِهِمْ وَإِخْرَانِهِمْ وَآجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَديّْنَاهُمْ إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ٨٨ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يهْدِي بِه منْ يَشَآءُ مِنْ عِبادِهِ ولَوْ أَشْرِكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٩ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ وْالْخُكْمَ وْٱلنَّبُوْةَ فَإِنْ يَكُفُر بِهَا هَؤُلآهَ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمَا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ١٠ أُولَآئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَاهُمُ ٱقْتَدِهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ ٩١ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَآء بِعِ مُوسَى نُورًا وهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ تَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَنِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ ولَا آبَآوُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ

ذَرْهُمْ فِي خَوْصِهِمْ يَلْعَبُونَ ١٦ وهَذَا كِتَابٌ أَنْزِلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِّي ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ ولِتُنْذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَى ومنْ حَوْلَهَا وَٱلَّذِينِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِعِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحافِظُونَ ٣٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَّ ولمْ يُوحِ إِلَيْهِ شَيْء وَمَنْ قَالَ سَأَنْوِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرى إِذِ ٱلطَّالِمُونِ فِي عَمَرَاتِ ٱلْمُوْتِ وَٱلْمَلاَئِكَةُ باسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ ٱلْيَوْمَ نُجْزَوْنِ عَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عِلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ١٠ وَلَقَدْ جِئْتُمُونا فُوَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَرَّلْنَاكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ومَا نرى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَآء لَقَدْ نَقَطَّعَ بيْنكُمْ وضلَّ عنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ٥٠ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى يُخْرِجُ ٱلْحَقَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَعَخْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ٩٩ فَالِقَ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱللَّيْل سَكَنًا وَٱلشَّبْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيمُ ٱلْعَزِيرِ ٱلْعَلِيمِ ١٥ وَهُو ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْمِ قَدْ فَصَّلْنا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 4٨ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدةٍ فَهُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنا ٱلْآيَاتِ لِفَوْمٍ يفْفَهُونِ ٩٩ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنْزِلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِعِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْء فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلتَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوانْ دانِيَةٌ وجَنَّاتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزِّيْتُونَ وْٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْمَ مُتَشَابِهِ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وِيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وجَعلُوا لِلَّهِ شُرَكَآء ٱلْجِنَّ وخلقهُمْ وَحَرَثُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرٍ عِلْمٍ سُجْعَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونِ ١٠١ بَدِيغُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدْ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَق كُلَّ شَيْء وَهُوَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ١٠١ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلً

١٠٣ لَا تُدْرِكُهُ ٱلأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلأَبْصَارَ وهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيمُ ١٠٠ قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِمُ مِنْ رَبِّكُمْ فَهَنْ أَبْصَرَ فَلنَفْسه وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفيظِ ١٠٠ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْم يَعْلَمُونَ ١٠٩ إِتَّهِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وِأَعْرِضْ عَن ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٧ ولَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَنْهِمْ حَفيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ مَوَكِبِلِ ١٠٨ وَلَا تَسْبُوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِعَنْمِ عِلْمِ كَذَلِكَ رَبَّنَّا لِكُلَّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَنُنبِّتُهُمْ سَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٩ وَأَتْسَمُوا بِٱللَّهِ حَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَثِنْ جَآءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بهَا نُلْ إِنَّهَا ٱلْآيَاتُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعُرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ١١٠ ونْقَلِّبُ أَفْئِكَتَهُمْ وأَنْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّة وبِذَرْهُمْ في طُعْبَانِهِمْ يعْمَهُونَ ۞ ١١١ وِلَوْ أَتَّنَا نَرَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَآئِكَةِ وِكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَى وَحَشَوْنَا ۗ حز ٨ عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ تُبْلًا مَا كَانُوا لِنُوِّمُنُوا إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ وِلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ١١٢ وَكَذَلِكَ جَعَلْمَا لَكُلَّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَبَاطِبِنَ ٱلْإِنْسِ وَٱلْجِنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُكَ ٱلْقَوْل غُرُورًا ولَوْ شَآء رَبُّك مَا نَعَلُوهُ فَذَرُّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١١٣ وَلتَصْعَى إِلَبْهِ أَفْئِكَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ ولِيَقْتَرِفُوا مَا ثُمُّ مُقْتَرِفُونَ ١١٠ أَفَعَيْمَ ٱللَّهِ أَبْتَغى حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِى أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِنَابَ مُفَصَّلًا وٱلَّذِينِ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكَتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بٱلْحَقِّ فَلَا نَكُونَى مِنَ ٱلْمُهْتَرِينَ ١١٥ وتَبَّتْ كَلْمَاتُ رَتَّكَ صَدَّقًا وَعَدُّلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَانِةِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١١٦ وإنْ تُطعْ أَكْنَرَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونِ إِلَّا ٱلطَّنَّ وإِنْ فَمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١١٧ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِاللَّهِ هَنوينِ ١١٨ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ١١٩ ومَا لكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ

ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيْضِلُّونَ بِأَهْوَآتِهِمْ بِعَيْمِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِأَلْمُعْتَدِينَ ١٢٠ وَذَرُوا ظَاهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيْحُزُونَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ١٢١ وَلَا تَأْكُلُوا مِبًّا لَمْ يُدْكُم السُّمُ اللَّه عَلَيْه وإِنَّهُ لَفسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَرْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ١٣٢ أَوْمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَهْشِي بِعِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي ٱلظُّلْمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٣ وكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا في كُلِّ تَرْيَةٍ أَكَامِمَ مُجْرِمِيهَا لَبَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسهمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٢٠ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنَّ نُوِّمنَ حَتَّى نُوِّتَى مثْلَ مَا أُوتِي رُسُلُ ٱللَّهُ أَللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رَسَالَتَهُ سَنُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَازٌ عِنْدَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ سَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ١٢٥ فَمَنْ يُرِد ٱللَّهُ أَنْ يَهْديَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّهَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّهَآء كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٢٩ وَهَذَا صِرَاطُ رَبَّكَ مُسْتَقِيبًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَات لِقَوْم يَذَّكُّرُونَ ١٢٧ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَام عِنْدَ رَبَّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٢٨ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَبِيعًا يَا مَعْشَرَ ٱلَّخِنَّ قَدِ ٱسْتَكْتَرْتُمْ مِن ٱلْإِنْسِ وَقَالَ أُوليآرُهُمْ مِنَ ٱلْإِنْسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ نَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَعْنَا أَجَلَنَا ٱلَّذَى أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكَمَمْ عَلَيمٌ ١٢٩ وكَذَلِكَ نُولِّي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِهَا كانوا يَكْسِبُونَ ١٣٠ يَا مَعْشَرَ ٱلْجِنّ وٱلْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتُكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرْوِنَكُمْ لَقَآء يَوْمَكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسنَا وغَرَّتْهُمْ ٱلْحَمَوةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ١٣١ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَى مظلمِ وأَهْلَهَا غَافِلُونَ ١٣٢ ولِكُلِّ دَرَجَاتُ مِمَّا

عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٣٣ وَرَبُّك ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأّ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَعْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَآءُ كَمَا أَنْشَأْكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْم آخَرينَ ١٣٠ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ ومَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ١٣٥ قُلْ يَا قُوْمِ آعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٣٩ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُغْلِمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٣٧ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأً مِنَ ٱلْخَرْثِ وَٱلْأَنْعَامِ نَصِببًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ مزَعْمهمْ وَهَذَا لشُرَكَآتُنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآتِهمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ ومَا كَانَ للَّه فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآئِهِمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ١٣٨ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيمِ مِن ٱلْمُشْرِكِمِن قَتْلَ أُوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِنُرْدُوهُمْ وَلِبَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ولَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُّهُمْ ومَا يَفْتَرُونَ ١٣٩ وقَالُوا هَذِه أَنْعَامٌ وَحَرْثُ حِبْرُ لا يَطْعِمْهَا إِلَّا مَنْ بشآء بزَعْمِهِمْ وأَنْعَامٌ خَرِّمَتْ طُهُورُهَا وأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ آسْمَ ٱللَّه عَلَمْهَا آفترَآء عَليْه سَيَجْزِيهمْ ممَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٤٠ وَقَالُوا مَا فِي نُطُونِ هَذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالصَةً لذُكُورِنَا وَمُحرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَبْتَةً فَهُمْ فيهِ شُرَكَا اللَّهُ وَهُفَهُمْ إِنَّهُ حَكَبَمٌ عَلِيمٌ ١٣١ قَدْ خَسِرً ٱلَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَها معَنْمِ عِنْمِ وحَرَّمُوا مَا رَرَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءَ عَلَى ٱللَّهِ قَدْ صَلُّوا ومَا كَانُوا مُهْتَدينَ ١٤٢ وهُو ٱلَّذي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَٱلنَّحْلَ وٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وٱلزَّيْتُونَ وٱلرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وغَبْرَ مُتَشَاده كُلُوا مِنْ تَمَره إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٤٣ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمْولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ولَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ آلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُرٌّ مُبِينٌ ١٣٠ ثَمَانِيَةَ أُزْوَاجٍ مِنَ ٱلضَّأَن ٱتْنَيْن ومِنَ ٱلْمَعْزِ ٱتْنَيْنِ قُلْ أَأَلذَّكَرَيْن حَرَّمَ أَمْ ٱلْأَنْتَيَيْنَ أَمَّا ٱشْتَهَلَتْ عَلَبْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْنَيَسْ نَبَّنُونِي يعلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٠٥ وَمِنَ ٱلْإِنْكِ ٱثْنَيْنِ وَمنَ ٱلْنَفَمِ ٱثْنَيْنِ قُلْ أَأَلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَم ٱلْأَنْتَبَنْنِ أَمَّا

ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْتَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصَّاكُمُ ٱللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْمِ علْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٤٩ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُرحِيَ إِلَى مُعَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خنْزيم فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْمِ ٱللَّهِ بِهِ فَهَنِ ٱضْطُرَّ غَيْمَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤٧ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْعَنَم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُخُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَّا أَوِ ٱلْخَوَايَا أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَعْيهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١٤٨ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٤٩ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَآوُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَانُوا تَأْسَنَا ثُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ١٥٠ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْجِنَّةُ ٱلْبَالغَةُ فَلَوْ شَآء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ١٥١ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذينَ يَشْهَدُون أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وهُمْ برَبَّهمْ يَعْدلُونَ ١٥١ قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِعِ شيِّنًا وبْٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ من إِمْلَاقِ نَعْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفَوَاحِش مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ولَا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِع لَعَلَّكُمْ تَعْقلُونَ ١٥٣ وَلَا تَقْرَنُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وأَوْنُوا ٱلْكَبْلَ وَٱلْمِيزَانَ بالقسطِ لا نُكَلَّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدَلُوا وَلُوْ كَانَ ذَا تُوْبَى وبِعَهْدِ ٱللَّهِ أُونُوا ذَلَكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٠ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٥٥ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِى أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَآءَ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ١٥٩ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٥٧ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ ٱلْكِنَابُ عَلَى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنا رَإِنْ كُنَّا عنْ دِرَاسَتِهِمْ لَعَافِلِينَ ١٥٨ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنا ٱلْكِتابُ لَكُنَّا أَهْدى مِنْهُمْ فَعَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى ورَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ كَدَّبَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آياتِنَا سُوٓ ٱلْعَدَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ١٥١ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ ٱلْمَلَآئِكَةُ أَوْ يِأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضَ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْض آيَاتِ رَبِّك لَا يَنْفَعْ نفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ نَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَرْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا تُلِ ٱنْتَطِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونِ ١٦٠ إِنَّ ٱلَّذِين فَرَّفُوا دِينَهُمْ وكانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ في سَيَّ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُمَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ١٩١ مَنْ جَآء بِٱلْحُسنةِ عللهُ عَشْمُ أَمْنَالِهَا ومنْ جَآء بِٱلسَّيِّئةِ فَلا يُجْرَى إِلَّا مِنْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٩٢ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَتَّى إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ دِينَا قِيما مِلَّةَ إِبْرِهِهمَ حَنِيفًا وَمَا كَانِ مِن ٱلْمُشْرِكِينِ ١٩٣ قُلْ إِنَّ صَلَوتِي ونسكِي وهيماي وممهاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينِ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينِ ١٩٠ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْعِي رَبًّا وَهُو رَبُّ كُلِّ شَيْء ولَا تكْسِبُ كُلُّ مفسِ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وارِرَةٌ ورْر أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعْكُمْ فَيْمَتِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتلِفُونَ ١٩٥ وهُو ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَاتَكِفَ ٱلْأَرْضِ ورفع بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ

# سورة الاعراف

4 . 9 Y

#### مَّدِيدُ وهي مائتان وخمس آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا ٱلمَصْ كِتَابُ أُنْزِل إِلَيْك مَلَا يَكُنْ في صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِعِ وذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ إِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا نَتَّبِعُوا مِنْ دُونِةِ أَوْلِبَآء عَلِيلًا مَا تَكَكُّرُونَ ٣ وَكُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْمَاهَا مِجَآءَهَا بَأَسْمَا بِبَاتا أَوْ هُمْ فَأَيْلُونَ مَ مَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَآءَهُمْ بَأُسُنَا إِلَّا أَنْ مَالُوا إِنَّا كُمَّا ظَالِمِين ه فَلَنَسْأَلُنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلبُّهمْ ولنسْأَلنَّ ٱلْمُرْسلِين ٩ فلتَفُصَّنَّ علَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا عَآتِبِين ٧ وَٱلْورْنِي يؤمنُد ٱلْحَقِّي مَمِنْ مَفَلَتْ موارينَهُ فَأُولاَئِك هُمْ ٱلْمُغْكِدُونَ ٨ ومَنْ حَقَّتْ مَوارِينُهُ فأولانَك ٱلَّدين حَسِرُوا ٱنْفْسَهُمْ بِهَا كانُوا بِآيَاتِنَا يَطْلِمُونَ ٩ ولَقدٌ مَكَّنَّاكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وجعلْنا لَكُمْ مِنها مَعايس قليلا مَا تَشْكُرُونِ ١٠ ولَفِدْ حَلَفْمَاكُمْ ثُمَّ صَوّْرْناكُمْ نُمَّ فَلْما لِلْمِلاَّئِكِهِ ٱلْجُدُوا لِآدَمَ فَتَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِن ٱلسَّاجِدِينِ ١١ فالَ مَا معك أَنْ لا نَهُجُكَ إِذْ أُمَرُتُكَ قَالَ أَمَا حَيْرٌ مِنْهُ حَلَقْسِي مِنْ مار وحَلَقْنَهُ مِن طَنِ ١١ قَالَ فَٱهْبِطْ مِنْهَا مِمَا يَكُونُ لَك أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها فَأَخْرَجُ إِنَّك مِن ٱلصَّاعِرين ١٣ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠ فَالَ إِنَّكَ مِن ٱلْمُنْطِرِينِ ١٥ مال مبِما أَغْوَيْتَنِي لَأَتْعُكَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَفِيمَ ١١ تُمّ لَآبِينَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وعَنْ شَمَآئِلِهِمْ وَلَا نَجِدُ أَكْمَرُهُمْ سَاكِرِين ١٧ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَدْوُمًا مَدْحُورًا لَهَنْ تبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ١٨ وِيَا آدمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ مَكْلًا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا ولا تَقْرَبَا هَذِهِ ٱلنَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلطَّالِمِينِ ١٩ مَوَسْوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِي

لَهُمَا مَا وُورِى عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكِيْنِ أَوْ تَكُونَا مِن ٱلْخَالِدِينَ ٢٠ وَتَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاصِينَ ١١ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورِ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلثَّجُرة بَدتْ لهُمَا سُوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وِنَاداهُمَا رَتُّهْمَا أَلَمْ أَنْهِكُمَا عَنْ تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وأَقُلُ لَكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ٢٦ قَالًا رَبِّنا طَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لمْ تَغْفِرْ لَنَا وتَرْحَمْنَا لنكُوننَ مِن ٱلْخَاسِرِين ٣٣ قالَ ٱهْبِطُوا بَعْصُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنقرٌّ ومَتَاعٌ إِلَى حِينِ ٢٠ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنِ وفِيهَا ىمْوتُون وَمِنْهَا تُخْرَجُون ٢٥ يَا بِي آدمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وريشًا ولبَاسُ ٱلتَّقْوى ذَلِك خَيْرٌ ذلِك مِنْ آياتِ ٱللَّه لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُون ٢٩ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَقْتِنتَكُمْ ٱلشَّيْطَانَ كَمَا أَحْرِجَ أَبُويْكُمْ مِن ٱلْجُنَّةِ يَنْرُعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يراكُمْ هُوَ وَنَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَا جَعَلْنَا ٱلشَّياطِينِ أَوْلِيَاء لِلَّذِينِ لا يُؤْمِنُونِ ٢٧ وإذا نعَلُوا فَاحِشةَ قالُوا وَجِدْنَا عَلَيْهَا آبَآءِنَا وْٱللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُمْ بِٱلْغُسْآء أَتَفُولُون عَلَى ٱللَّهِ مَا لا تعْلَمُونِ ١٨ قُلْ أَمر رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وأَقِيمُوا وُجُوهُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسْجِدِ وَٱدْعُوهُ مُعْلِصِين لهُ ٱلدِّين كَما نَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فريفا هدَى وفريقًا حقَّ عَلَيْهِمْ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ ٱتَّخَذُوا ٱلشِّياطِينِ أَوْلِيآءً مِنْ دُونِ ٱللَّهِ ويَعْسَبُونَ أَتَّهُمْ مُهْتَدُونَ ٢٩ يَا بَنِي آدم حُذُوا رِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَحْدِدِ وَكُلُوا وْآشْرَبُوا ولا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينِ ٣٠ قُلْ مَنْ حَرَّمَ رِيمَةِ ٱللَّهِ ٱلَّتِي أَخْرجَ لِعبادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّرْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينِ آمنُوا فِي ٱلْخَيرة ٱلدُّنْيَا خَالِصة يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كَذلِك نُفصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٣١ قُلَّ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ومَا بَطَنَ وٱلْإِثْمَ وٱلْبغَى بِغِيْمِ ٱلْحَقِّ وأَنْ تُشْرِكُوا بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَانا وأَنْ تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا يعْلَمُون ٣٣ ولِكُبِّ

أُمَّةِ أَجَلَّ فَإِذَا جَآء أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةَ وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ٣٣ يَا بَنِي آدمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسْلُ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَن ٱتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْنُ عَلَيْهِمْ ولا ثُمْ يَعْزِنُون ٣٣ وَٱلَّذِين كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولاَئِكَ أَسْحَابُ ٱلنَّارِ فَمْ فبهَا خَالِدُونِ ٣٥ فبنْ أَظْلَمْ مِنَّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَدِبا أَوْ كَذَّب بِآياتِهِ أُولائكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِن ٱلْكِتابِ حَتَّى إِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلْنَا يَتَوفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْمَهَا كُنْتُمْ تَدْعُون مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قالُوا صَلُّوا عَنَّا وشهدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَامِرِين ٣٦ قال آذَخْلُوا فِي أُمِّم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِن ٱلْجِينِ وَٱلْإِنْسِ فِي ٱلتَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا آدَّارَكُوا فِيهَا جَفِيعا فالتَّ أَحْراهُم لِأُولاهُمْ رَبَّنا هُولاهُ أَصْلُونَا فَآتِهِمْ عَذَاتًا ضِعْفَا مِن ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفَ ولكِنْ لَا تَعْلَمُونِ ٣٧ وقَالَتْ أُولَاهُمْ لأُخْرِاهُمْ فِمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَصْلِ فَدُونُوا ٱلْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُون ٣٨ إِنَّ ٱلَّذِينِ كَذَّبُوا بِآيَاتِمَا وْٱسْكُنْرُوا عِنْهَا لا تُفتُّخ لَهُمْ أَنُوابُ ٱلسَّمَآء ولا يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ حَتَّى يَلِمَ ٱلْجُمَلُ فِي سِمِّ ٱلْخِياطِ وكَدَلِك نَجْزِي ٱلْمُجْرِمِين ٣٩ لهُمْ مِنْ جَهَتَم مِهَادٌ ومِنْ عَوْقَهِمْ غَوَاشٍ وكدلِك بَجْرِي ٱلطَّالِمِينِ ٢٠٠ وَالَّذِينِ آمَنُوا وعَمِلُوا ٱلصَّالِحاتِ لا نُكلِّفُ نفسا إِلَّا وسعها أولائِك أَحْجَانُ ٱلْجَنَّةِ ثُمُّ مِيهَا خالدُون ١٦ ونَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهمْ مِنْ غِلِّ تَجْرى مِنْ تَحْتِهِمْ ٱلْأَنْهَارُ وِتَالُوا ٱلْخُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِهَذا وَمَا كُمَّا لِنَهْتَدى لوَّلا أَنْ هَدَانا ٱللَّهُ لَفَدٌ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ ونُودُوا أَنْ تِلْكُمُ ٱلْجِنَّةُ أُورِتْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمِلُونَ ٤٣ ونَادَى أَحْجَابُ ٱلْجِنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَنْ قَدْ وجَدْنا مَا وعَدَنا رَتْنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدَتُّمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّن مُؤِّنْ بينهُمْ أَنْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلطَّالِمِين ٣٣ ٱلَّذِين يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ ويَبْغُونَهَا عِوجًا وهُمْ بِٱلْآخِرَةِ كَافِرُونِ ٣٠ وبَيْنَهُمَا جِبَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالً يَعْرِفُونَ

كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَخْعَابَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ هُ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ أَعْجَابِ ٱلنَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْم ٱلطَّالِمِينَ ٢٩ وَنَادَى أَعْمَابُ ٱلْأَعْرَاف رِحَالًا يَعْرِفُونَهُمْ سِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ ومَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ٤٠ أَعَوْلآ ۗ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمْ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ لَا خَرْفٌ عَلَيْكُمْ وِلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ١٠ وَنَادَى أَهْجَابُ ٱلنَّارِ أَهْجَابَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ أَنِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءَ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمْ ٱللَّهُ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَافِرِينِ ٤٩ ٱلَّذِينِ ٱتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِمًّا وَغَرَّتُهُمْ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْبَا فَأَلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لقآء يَوْمهمْ هَذا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَحْكَدُونَ ٥٠ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكَتَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُومِنُونَ ١٥ هَلَّ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْرِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْرِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءتٌ رُسُلُ رَبَّنَا بِٱلْحُقِّ فَهَلُ لَنَا مِنْ شُفَعَاء فَيشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلُ غَيْرَ ٱلَّذَى كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسرُوا أَنْفُسَهُمْ وضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٥٠ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَات وٓٱلْأَرْضَ في سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشَى ٱللَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُتَحَّرَاتِ بِأُمُّرهِ أَلا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٥٣ أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعا وخُفْيَة إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ مِه وَلَا تُفْسدُوا فِي ٱلْأَرْض بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَآدْعُوهُ حَوْفًا وَطَبَعًا إِنَّ رَحْبَةَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُعْسِنِينَ ه وَهُو ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَاجَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآء فَأَخْرَجْنا مع مِنْ كُلَّ ٱلثَّمْرَاتِ كذَلك نُغْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكُّونَ ٥٠ وٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِدِّنِ رَبِّهِ وَأَلَّذِى خَبُثَ لَا يَغُرُمُ إِلَّا نَكَدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ vo لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْم آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنِّي

أَحَانُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظيمِ ٥٥ قَالَ ٱلْمَلاُّ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَمَرَاكَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ ٩٠ قَالَ يَا قَوْم لَمْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِتِي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٩٠ أَمَلَهُكُمْ رِسَالَات رَبِّي وَأَنْتَحُ لَكُمْ وأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١١ أُوتَجِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذكْرٌ منْ رَتْكُمْ عَلَى رَجُلِ منْكُمْ لِيُنْذرَكُمْ ولتَتَّقُوا ولَعَلَّكُمْ تُوْحَبُون ٩٢ فَكَذَّرُهُ فَانْجَبْنَاهُ وْٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ٣٣ وإلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودا قَالَ يَا قَوْم ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَعٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّفُونَ ١٠٠ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وإِنَّا لِمَظْنُّكُ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١٥ قَالَ يَا قَرْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةْ ولكُتِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينِ ٩٦ أُبَلَّعُكُمْ رِسَالاتِ رَتَّى وَأَنَا لَكُمْ نَاصْحُ أَمينٌ ٩٧ أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَتَكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِبُنْذَرَكُمْ وْآذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاء مِنْ بَعْدِ قَوْم نُوحِ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخُلْقِ بَسْطةً فَأَذْكُرُوا آلاء ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٨ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وحْدَهُ ونَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَآوُنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٩٩ قَالَ قَدْ وقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَتَّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَنْجَادِلُونَنِي فِي أَسْبَآء سَبَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَآوُكُمْ مَا نَرَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ فَأَنْتَظُرُوا إِنِّي مَعَكُمٌ مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ١٠ فَأَنْجَبْنَاهُ وْٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَائِمَ ٱلَّذِينَ كَذَّنُوا نَآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمنينَ ١١ وإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَه غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةً مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ ٱللَّه لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فَ أَرْض ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَّ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٢ وٱذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلفاء مِنْ بَعْد عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّعَذُونَ مِنْ سُهُولِهَا تُصُورًا وَتَنْعِتُونَ ٱلْجُبَالَ بُيُوتَا فَأَذْكُرُوا آلاءَ ٱللَّهِ ولَا تَعْثَوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدينَ ٣٣ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِدِ للَّذينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا

مُوْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ١٠٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِٱلَّذِى آمَنْتُمْ بِعِ كَافِرُونَ ٥٠ نَعَقَرُوا ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوَّا عَنْ أَمَّر رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ٱثَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧٩ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَعُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ٧٧ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْم لَقَدْ أَبْلَعْنُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَعَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ ٱلنَّاهِينَ ١٨ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ٧٩ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوةً مِنْ دُونِ ٱلنِّسَآء بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ٥٠ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاشْ يَتَكَطَّهَّرُونَ ١٨ فَأَخْيَنْنَاهُ وأَهْلَهُ إلَّا ٱمْرَأْتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَابِرِينَ ٨٦ وأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٨٣ رَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَرْمِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةً مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ نَعْدَ إِصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُرِّمِنِينَ ١٦٠ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُون وتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيل ٱللَّه مَنْ آمَنَ بِعِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَٱذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَنَّرَكُمْ وَٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ٥٨ وإِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ مع وَطَآئَفَةٌ لَمْ يُوِّمِنُوا فَآصْبِرُوا حَتَّى يَجْكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِبِينَ الله عَالَ ٱلْمَلاُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُطْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وٱلَّذِينَ اللهِ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أُوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ١٨ قَدِ ٱنْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا ٱللَّهُ مِنْهَا ومَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسَعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْء عِلْما عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱلْنَحُ بَيْنَنَا رَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْخَقِّ وأَنْتَ خَيْرُ ٱلْفَاتِحِينَ ٨٨ وقَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِعِ لَئِن ٱتَّبَعْهُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ

جزء ٩

٨٩ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ٩٠ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا فَمْ ٱلْخَاسِرِينَ ١١ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَعَعْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ ١٦ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآء وَٱلضَّرَّآء لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ١٣ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّثَةِ ٱلْخَسَنَةَ حَتَّى عَفَوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَآءَنَا ٱلضَّرَّآءَ وَٱلسَّرَّآءَ فَأَخَذُنَاهُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٦٠ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى آمَنُوا وَٱتَّفَوْا لَفَتَعْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ ٱلسَّبَآء وَٱلْأَرْفِ وَلَكِنْ كَذُّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٥ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَبَاتًا وَهُمْ نَآئِمُونَ ٩٩ أَوَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ نَأْسُنَا فَحُيى وَهُمْ يَلْعِبُونَ ٩٧ أَفَأُمِنُوا مَكْرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّه إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٨ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَآءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى تُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٩٩ تِلْكَ ٱلْقُرَى نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآتِهَا وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى تُلُوبِ ٱلْكَافرينَ ١٠٠ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ١٠١ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَان عَاتِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠٢ وَقَالَ مُوسَى يَا نِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٣ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَتُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ تَدْ جِثْنُكُمْ بَبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَآئِلَ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ نَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٠٠ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانً مُبِينً ١٠٥ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ١٠٩ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ١٠٧ يُرِيدُ أَنْ يُعْرِجَكُمْ مِنْ أَرْفِكُمْ فَهَا ذَا تَأْمُرُونَ ١٠٨ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْهَدَآئِنِ حَاشِرِينَ ١٠٩ يَأْتُوكَ بِكُلِّ

سَاحِم عَلِيمٍ ١١٠ وَجَآء آلتَّكَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَعْنُ ٱلْفَالِبِينَ ١١١ قَالَ نَعَمْ رَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّدِينَ ١١٢ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحُن ٱلْمُلْقِينَ ١١٣ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقُوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآوُا بِ عِلْمٍ عَظِيمٍ ١١٠ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ١١٥ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١١٩ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَٱنْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ١١٧ وَأَلْقِي ٱلتَّحَرَّةُ سَاجِدِينَ ١١٨ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١٩ رَبِّ مُوسَى وَهَرُونَ ١٢٠ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِعِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكُرُّ مَكَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٢١ لَأَقَطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافِ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ١٣٢ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ١٣٣ ومَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبَّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرا وتونَّنَا مُسْلِمِينَ ١٢٦ وقَالَ ٱلْمَلاَّ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَنَدُرُ مُوسَى وَقُوْمَهُ لِنُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرِّكَ وَآلِهَنَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيى نِسَآءَهُمْ وإِنَّا فَوْقَهُمْ فاهِرُونَ ١٢٥ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا بِٱللَّهِ وٱصْبِرُوا إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِنْهَا مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٣٩ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَما وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَعْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُمَ كَيْفَ تَعْمَلُون ١٢٧ وَلَقَدُ أَخَذُنَا آلَ فِرْعَوْنِ بِٱلسِّنِينِ ونَفْصِ مِن ٱلنَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَدَّكُونَ ١٢٨ فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْحُسَنَةُ قَالُوا لَمَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبُّهُمْ سَبِّئَةٌ يَطَّبَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَآئِرُهُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ ولَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٢٩ وَقَالُوا مُهْمَا تَأْتِنَا بِعِ مِنْ آيَةٍ لِتَهْ عَرَنَا بِهَا فَما نَعْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٣٠ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُهَّلَ وَٱلصَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتِ فَٱسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ١٣١ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَنْهِمُ ٱلرَّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّك

بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرَّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَني إِسْرَآئِلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرَّجْزَ إِلَى أَجَلِ ثُمَّ بَالِغُوهُ إِذَا ثُمُّ يَنْكُثُونَ ١٣٢ فَٱنْتَقَهْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِين ١٣٣ وَأَوْرَتْنَا ٱلْقوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنا فِيهَا وَتبَّتْ كَلِمَتْ رَبِّكَ ٱلْخُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَآئِلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ١٣٠ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآتِكَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوا عَلَى قرْمِ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْفَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى ٱجْعَلْ لنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةً قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ١٣٥ إِنَّ عَوْلَا مُعَتَّرٌ مَا كُمْ مِيهِ وَبَاطِئُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٩ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ على ٱلْعَالَمِينَ ١٣٧ وإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّ ٱلْعَذَابِ يْقتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاَءً مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ١٣٨ وراعدْنَا مُوسَى ثَلْتِينَ لَيْلَة وأَتْمَهْناها بِعَشْم فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وقالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هُرُونِ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِمْ ولَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِين ١٣٩ ولمَّا جَآءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنا وكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرْنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نرانِي وَلَكِن ٱنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فِإِن ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِخْبَلِ جَعلهٔ دكّا وَخمّ مُوسَى صَعِقًا ١٤٠ فَلَمًّا أَفَاتَى قَالَ سُبْعَانَكَ ثُبْتُ إِلَيْكَ وأَنا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٤١ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرسَالَاتِي وَبِكَلَامِي نَخُدُ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ ٱلشَّاكِرِينِ ١٤٢ وكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاجِ مِنْ كُلِّ شَيْءِ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ تَحُدُهَا بِقُوَّةٍ وَأُمْمُ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأْرِيكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٤٣ سَأَصْرُفُ عَنْ آيَاتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْمِ ٱلْحُقِي وَإِنْ يَرَوا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوا سَبِيلَ ٱلرُّهُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوا سَبِيلَ ٱلْفَتِّي يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ١٠٣٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ١٤٥ وْٱلَّذِينِ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَآء ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٩ وٱتَّخَذَ تَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِةِ مِنْ حُلبِّهِمْ عَجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَازٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ١٤٧ إِتَّخَذُرهُ وكَانُوا ظَالِبِينِ ١٤٨ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُوا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رِثْنَا وِيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١٤٩ ولَمَّا رَجَعَ مُوسَى إلى قَوْمِهِ غَضْبَان أَسِفًا قال ننْسَمًا خَلَفْتُمُوني مِنْ بَعْدِى أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وأَلْقَى ٱلْأَلْواحَ وأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيدِ يَجُوُّهُ إِلَيْدِ قال ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمِ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَانُوا يَقْتُلُونَنِي فِلَا تُشْمِتْ بِيَ ٱلْأَعْدَآء وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينِ ١٥٠ قالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي ولأخي وَأَدْخِلْنَا في رَحْمَتِك وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِبِينَ ١٥١ إِنَّ ٱلَّذِينِ ٱتَّخذُوا ٱلْجُلْ سينالَهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وِذِلَّةً فِي ٱلْخَيْرِةِ ٱلدُّنْيا وَكَذلك بَجْزى ٱلْمُقْتَرِينِ ١٥٢ وٱلَّذينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّآتِ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَتَّكَ مِنْ بعْدِها لعَفُوزٌ رَحيمٌ ١٥٣ وَلَمَّا سَكتَ عَنْ مُوسَى ٱلْعَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْعَتِها هَدَى ورحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِربِّهِمْ يَرْهُبُونِ ١٥٠ وٱخْتارَ مُوسَى قوْمَهُ سبْعين رَجُلا لِمِيقَاتِنَا فَلمَّا أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ منْ قَبْلْ وَإِبَّاى أَتْهْلَكُما بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآء مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكُ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشآء وتَهْدِي مَنْ تشآء أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وأَنْتَ خَيْرُ ٱلْعَافِرِينِ ١٥٥ وْٱكْتُبْ لنَا في هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً رَفِي ٱلْآخِرَة إِنَّا هُدْنَا إِليْك قَال عَذَائِي أُصِيبُ بِعِ مَنْ أَشَاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءِ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينِ يَتَّقُونَ ويُؤْتُونَ ٱلزَّكُوة وَٱلَّذِينَ أَمْ بِآيَاتِنَا يُرِّمِنُونَ ١٥٩ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونِ ٱلرَّسُولُ ٱلنَّبِي ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِهُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنَّجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ ويَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنْكُم وَلِي للهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ

وَّالْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ نَالَّذِينَ آمَنُوا بِعِ وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِى أَنْزِلَ مَعَهُ أُولَاتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٥٧ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ١٥٨ أَلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٥٩ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةً يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّقِ وَبِعِ يَعْدِلُونَ ١٩٠ رَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَهَا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ ٱصْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْجِئَمَ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱتْنَتا عَشْرَة عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمْ ٱلْعَمامَ وأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وٱلسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا ولَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٩١ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُوا هَذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَتُولُوا حِطَّةً وَٱدْخُلُوا ٱلْبَابَ شَجَّدًا نَفْفِرُ لَكُمْ خَطِئًا تِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْحُسِنِينَ ١٩٢ فَبَدَّلَ ٱلَّذِين ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّبَآء بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ١٩٣ وَٱسْأَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كانتْ حَاضِرَةً ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُون فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعا ويَوْمَ لَا يَسْبِتُون لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ١٩٠ وَإِذْ قَالتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّفُونَ ١٩٥ فَلَمًّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِعِ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوهِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابِ بَيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ١٩٩ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَرْم ٱلْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوَءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورُ رَحِيمٌ ١٩٧ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَّا مِنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ ومِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَمَلَوْنَاهُمْ بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّآتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٩٨ فَعَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرثُوا

ٱلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدْنَى وِيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتَهِمْ عَرَضْ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ مِيثَاني ٱلْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ للَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونِ ١٩١ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١٠٠ وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجَبَلَ مَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةً وَظَنُّوا أَنَّهُ واتِعْ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧١ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بَرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ١٧٦ أَوْ تَقُولُوا إِنَّهَا أَشْرَكَ آبَآوُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ نَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٧٣ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٧٠ وَٱتْلُ عَلَبْهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَٱنْسَلَمْ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ ١٧٥ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَهَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وٱتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَّثَلِ ٱلْكَلْب إِنْ تَخْبِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذلِكَ مَنَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٧٩ سَآء مَنَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتنَا وأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ١٧٧ مَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَآئِكَ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٧٨ ولقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسِ لَهُمْ عُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنَّ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانَ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَائِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ ثُمْ أَصَلُّ أُولَائِك ثُمُ ٱلْغَافِلُونَ ١٧١ ولِلَّهِ ٱلْأَسْمَآء ٱلْخُسْنَى فَٱدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُكْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُعْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٨٠ وَمِبَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِعِ يَعْدِلُونَ ١٨١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ١٨٦ وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ١٨٣ أُوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ

١٨٦ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ومَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْء وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ ٱتْتَرَبَ أَجَلَهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُومِّنُونَ ١٨٥ مَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونِ ١٨٩ يَسْأَلُونَكَ عَن ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُوْسَاهَا قُلْ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُعَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا مَعْتَةً ١٨٧ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيًّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْتَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٨٨ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وِلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآء ٱللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَآسْتَكْتُوتُ مِن ٱلْخَيْمِ ومَا مَسْنِيَ ٱلسُّو ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيمٌ وبَشِيمٌ لِقَوْمٍ يُوَّمِنُونَ ١٨٩ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَحَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَبَلَتْ حَبْلًا خَفِيفًا فَبَرَّتْ بِعِ فَلَبًّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُهَا لَئِنْ آتيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِن ٱلشَّاكِرِينَ ١٩٠ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَآء فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٩١ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَعْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ولَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ١٩٢ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى لَا يَتْبِعُوكُمْ سَوَآهَ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ١٩٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ عِبَاذُ أَمْثَالُكُمْ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٩٠ أَلَهُمْ أَرْجُلْ يَمْشُون بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُون بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ٱدْعُوا شْرَكَآءُكُمْ ثُمَّ كيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ ١٩٥ إِنَّ وَلِيِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ وهُوَ يَتَوَكَّى ٱلصَّالحين ١٩٩ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ١٩٧ وإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ١٩٨ خَذِ ٱلْعَفْوَ وأَمْرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ 194 وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَرْغُ فَٱسْتَعِدٌ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٠٠ إِنَّ

ٱلذين ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَآئِفٌ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكْرُوا فَإِذَا لَمْ مُبْصِرُونَ ٢٠١ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ تَالُوا لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا تُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِنْ رَبِّى هَذَا بَصَآئِمُ مِنْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ تَالُوا لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا تُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِنْ رَبِّى هَذَا بَصَآئِمُ مِنْ وَبِّى هَذَا بَصَآئِمُ مِنْ وَبِّى مَنْ وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٢٠٣ وَإِذَا تُوى ٱلْقُوْآنُ فَٱسْتَبِعُوا لَهُ وَبِّحُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٢٠٣ وَإِذَا تُوى ٱلْقُوْلِ فَاسْتَبِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعُلَيْمُ نُوْحَمُونَ ٢٠٠ وَآذْكُمْ رَبَّكَ فَى نَفْسِكَ تَصَرُّعًا وَحَيفَةً وَدُونَ وَأَنْصِتُوا لَهُ مَنْ الْعَالِينَ ٢٠٠ إِنَّ ٱلْخِدِنَ وَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْعَالِينَ ٢٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَى الْعَالِينَ ٢٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَنْ عَبَادَتِه وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ بَالْخُدُونِ عَنْ عَبَادَتِه وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ بَالْخُدُونِ

## سورة الانفال

مدنيّة وهي ست وسبعون آبة يسم اللّه الرّحمَنِ الرّحِبمِ

ا يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُل ٱلْأَنْفَالُ للَّه وَالرَّسُولُ فَٱتَّفُوا ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَبْنِكُمْ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ ٢ إِنَّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا فَكِمَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَمْهِمْ آيَاتُهُ وَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ فَكُمَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَمْهِمْ آيَاتُهُ وَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ فَكُمُ اللَّهُ وَجِلَتْ عُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَى وَيَهِمْ آيَاتُهُ وَرَوْقُ كَرِيمٌ هُ كُمَا أُخْرَجَكَ اللَّهُ وَمِنْ وَقُلْ كَرِيمٌ هُ كُمَا أُخْرَجَكَ وَأَلْمُومِنُونَ حَقَّا لَهُمْ دَرَجَاتُ عَنْدَ رَبِّهِمْ وَمَعْفُونًا وَرِوْقُ كَرِيمٌ هُ كُمَا أُخْرَجَكَ وَرَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحُقِقِ وَإِنَّ نَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ لَا يُجَادِلُونَكَ فِي اللَّهُ إِنْ مَنْ بَيْتِكَ بِآلَةُ قِي وَإِنَّ نَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ لا يُجَادِلُونَكَ فِي اللَّهُ إِنْ مَنْ بَيْتِكَ بِآلَةً إِنْ يَعِدُكُمُ وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَنْمَ ذَاتِ ٱلشَّوْحَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُومُونَ لا يَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَنْمَ ذَاتِ ٱلشَّوْحِينَ لا لِيحِقَ ٱلْخُونِينَ لَكُمْ وَيَودُونَ أَنَّ عَنْمَ ذَاتِ ٱلشَّوْحِينَ لا لِيحِقَ ٱلْخَقَ بِكُونُ لَكُمْ وَيُومُونَ لا إِنْ تَسْتَعِبْثُونَ وَبُعُمْ يَنْظُولُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُؤْمِنَ لا إِذْ تَسْتَعِبْثُونَ وَبَكُمْ فَالسَّجَاتَ لَكُمْ وَيُعْمَى وَيَعْلَعَ دَاتِمَ ٱلْكَافِرِينَ لا يَكُمْ فَالْسَجَعَاتَ لَكُمْ وَيُعْلَعَ وَاتِمَ ٱلْكُونِينَ وَيَعْلَعَ وَلَاكُونَ وَلَا لاَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْوَى وَلَا لَا لَكُمْ وَلَا لا لَكُمْ وَلَا لَا لَا لَكُمْ وَلَو كَرِهَ ٱلْكُمْ وَلَاكُونِونَ أَنَّ عَنْ وَلَا لا لَكُمْ وَلَا لَكُمْ وَلَاكُونَ لَكُمْ وَلَاكُونَ لَكُمْ وَلَاكُونَ لَكُمْ وَلَاكُونَ وَلَاكُونَ لَكُمْ وَلَاكُونَ لَكُمْ وَلَاكُونَ لَكُمْ وَلَاكُولُولُكُونَ لَكُمْ وَلَاكُونُ لَكُمْ وَلَاكُونَ لَكُمْ وَلَاكُونُ وَلَا لَكُولُولُولُ كُولُولُولُولُولُولُولُ كُولُولُولُولُ كُولُولُ كُولُولُولُولُ كُولُولُولُ كُولُولُولُولُ كُولُولُ كُولُولُ كُولُولُولُولُ كُلُولُولُ كُولُولُ كُولُولُولُولُ كُولُولُ كُولُ

أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَلَآثِكَةِ مُرْدِفِينَ ١٠ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى ولِتَطْمَئِنَ بِهِ تُعُونِكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١١ إِذْ يُعَشِّيكُمْ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً منْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَبْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآهُ مَآء لِيُطَهِّرَكُمْ بِعِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى تُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِعِ ٱلْأَتَّذَامَ " إِذْ يُوجِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَاثِكَةِ أَتِي مَعَكُمْ نَثَبِّتُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي في قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ مَا صُربُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ١٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَائُوا آللَّهَ ورَسُولُهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ آللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ آللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِفَابِ ١٠ ذَلِكُمْ فَذُوتُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لِقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ١٩ وَمَنْ يُوَلَّهمْ يَوْمَئِذٍ دُنْوَهُ إِلَّا مُتَعَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَعَتَّرًا إِلَى نثَةٍ فَقَدْ بَآء بِقَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيمُ ١٧ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَبْتَ إِذْ رَمَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَءَ حَسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعُ عَلِيمٌ ١٨ ذَلِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَبْدِ ٱلْكَافِرِينَ ١٩ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَآءَكُمْ ٱلْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُعْنِي عَنْكُمْ فِتَنْكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُورَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ١١ وَلَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ قَالُوا سَبِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ٢٦ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَاتِّ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ٣٣ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَبْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُعْبِيكُمْ وَآعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَخُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢٥ وَأَتَّقُوا فِتْنَعَّ لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢٦ وَٱذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ

تَغَافُونَ أَنْ يَتَغَطَّفَكُمْ ٱلنَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨ وَآعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالْكُمْ وَأَوْلَانُكُمْ فِعْنَقٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٢٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا ٱللَّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا وُيُكَقِّرْ عَنْكُمْ سَيِّآتِكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْمَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٣٠ وَإِذْ يَمْكُمُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَفْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ رِيَهْكُرُونَ رِيَهْكُمْ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ٣١ رِإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنا قَالُوا قَدْ سَبِعْنَا لَوْ نَشَآءَ لَفُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هذا إِلَّا أَساطِمْ ٱلْأُوَّلِينَ ٣٣ وَإِذْ قَالُوا ٱللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِمْ عَلَيْنَا جِجَارَةً مِنَ ٱلسَّمَآد أَوِ ٱثْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٣ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٣٣ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَحْجِدِ ٱلْخَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءُهُ إِنْ أَوْلِيَاوُهُ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ وَمَا كَانَ صَلَوتُهُمْ عِنْكَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءَ وَتَصْدِيَةً فَذُوتُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ٣٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشُرُونَ ٣٨ لِيَبِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَوْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَاتِّكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ٣٩ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُعْفَمْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ٢٠ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنْتَهَوَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١ وَإِنْ تَوَلُّوا فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيمُ ا الله عَنْهُمُ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُبُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي اللَّهِ خُبُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزَلْمَا

عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَبْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ٣٣ إِذْ أَنْتُمْ بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ بِٱلْعُدُوةِ ٱلنُّصْوَى وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَتُمْ لَآخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِى ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا جم لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ هُ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكُهُمْ كَثِيرًا لَقَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٢٦ وَإِذْ يُرِيكُمُوعُمْ إِذِ ٱلتَقَيْثُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا ويُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِى ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠ يا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثَّبُتُوا وَآذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُون ٤٨ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ولا تَنَازَعُوا عنفْشَلُوا وَتَدْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينِ ٤٩ وَلَا تَكُونُوا كَٱلَّذِين خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا ورِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَّٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ نُحِيطٌ ٥٠ وإِذْ زَيْنِ لَهُمْ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِن ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَازٌ لَكُمْ فَلَمًّا تَرَآءَت ٱلْفِثَنَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٌّ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تروْنَ إِنِّي أَخَافُ آللَّهُ وَآللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ١٥ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنافِقُونِ وٱلَّذِينِ فِي تُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَمَّ هَوُّلآ دِينْهُمْ وَمَنْ يَتَوَكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهِ عزيزٌ حكِيمٌ ١٥ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَقَّ ٱلَّذِين كَفَرُوا ٱلْمَلَآثِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وأَدْبَارَهُمْ وَدُونُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٣٠ ذَلِك بِمَا تَكْمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ مِه كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَأَخَدَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ هُ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكَ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى تَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٥٠ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينِ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِكُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَانُوا

ظَالِمِينَ ٧٠ إِنَّ شَرٌّ ٱلدُّواتِ عِنْكَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا نَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٨٠ ٱلَّذِينَ عَاهَدتً مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ٥٩ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْخَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١٠ وَإِمَّا تَعَانَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِدْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآه إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآئِنِين ١١ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ١٢ وأَعِدُّوا لَهُمْ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ قُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ ٱللَّهِ وَعَدْوَّكُمْ وَآخَرينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ أَللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ومَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْء في سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُطْلَمُونَ ١٣٠ وَإِنْ جَلَحُوا لِلسَّلْمِ فَآجْمَعٌ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٦ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيَّكَكَ بِنَصْرِه وبْٱلْمُؤْمِنِينِ وَأَلَّفَ بَيْنَ تُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا في ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنِ فُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزً حَكِيمٌ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ ومَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِين ٩٩ يا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينِ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِنْ يكن مِنْكُمْ عِشْرُونِ صَابِرُونِ يَعْلِبُوا مِاثْتَيْن وإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَعْلِبُوا أَلْفا مِن ٱلَّذِين كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ تَوْمْ لَا يَفْقَهُون ١٧ أَلْآن خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنْكُمْ وعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمٌ مِائَةٌ صَابِرةٌ يَعْلِبُوا مِائَتَيْنِ وإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفُ يَعْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْن ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٨ مَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُتَّخِنَ فِي ٱلْأَرْفِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٩٩ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ فَكُلُوا مِمَّا غَنِبْتُمْ حَلَالًا طَيِّبَا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُوزٌ رَحِيمٌ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ ٱلْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي غُلُوبِكُمْ حَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا

ٱللَّهَ مِنْ قَبْلُ قَأَمْكُن مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَاَيْكَ بَعْضُهُمْ أُولِيَآء بَعْصٍ وَٱلَّذِينِ آمَنُوا ولمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلاَيَتِهِمْ مِنْ شَيْء حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْمُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ يَهُا فِي وَالدِينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْمُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ فَي وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيمٌ عَه وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أُولِيَآء بَعْضٍ إلَّا تَعْمَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وفَسَادٌ كَبِيمٌ هِ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينِ آورُا ونَصَرُوا أُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ مَعْمِرَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينِ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا وَجَاهَدُوا وَرَا وَنَصَرُوا أُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ مَعْمِرَةٌ وَسَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينِ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا وَجَاهَدُوا وَرَا وَلَاثِكُ مُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ مَعْمِرَةً فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينِ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا وَرَا وَنَصَرُوا أُولَاثِكَ ثُمْ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ مَعْمَونُ أُولَى بَعْضُهُمْ أُولًى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ

### سورة التوبة

مدنية وهي ماثة وتلتون آية

ا بَرَآءَةً مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَاهَدَتُمْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٢ فَسِيحُوا فِي ٱللَّرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُم وَآعْلَمُوا أَتْكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُعْزِى ٱلْكَافِرِينَ ٣ وَأَذَانَ مِن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحُجِّرِى ٱللَّهِ مَرَى أَلْهُ مُرَى مِنَ ٱللَّهُ مَرِى مِن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحُجِّرِى ٱللَّهِ مَرَسُولُهُ فَإِنْ تَبْتُمْ فَهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَتَّكُمْ غَيْرُ مُنْ مُنْ اللّهِ وَبَشِي ٱلْذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ عَ إِلّا ٱلّذِينَ عَاهَدَتُمْ مِنَ ٱللّهُ شُرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْتًا وَلَمْ يُطَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِبُوا إِلَيْهِمْ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْتًا وَلَمْ يُطَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِبُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدْتِهِمْ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ ٱلمُتَقِينَ هَ فَإِذَا ٱنْسَلَغَ ٱللّهُمُ ٱلْخُرُمُ فَعُدُعُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ ٱلمُتَقِينَ هَ فَإِذَا ٱنْسَلَغَ ٱللّمُهُمُ ٱلْخُرُمُ فَاتُنْكُوا ٱلْهُمْ كُلُ

مَرْضَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتَوُا ٱلزَّكُوةَ فَعَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٩ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْبَعَ كَلامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِعْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُون ٧ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَاهَدَتُمْ عِنْدَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ نَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِبِينَ ٨ كَبْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْتُبُوا فِيكُمْ إِلَّا ولَا ذِمَّةَ يُرْضُونَكُمْ سَأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى تُلُونُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ٩ إِشْتَرَوْا بِآيَات ٱللَّه ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَائِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اا فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتَوُا ٱلرَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ١١ وَإِنْ نَكَنُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دِينِكُمْ نَقَاتِلُوا أَيْمَةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ١٣ أَلَا تُقَاتِلُونَ فَوْمَا نَكَنُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَبُّوا بإخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُمْ بَكَرُّكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَغْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَغْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٦ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَبُخْرِعِ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَبْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ١٥ وَيُذْهِبْ غَيْظ عُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَآء وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٩ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٧ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بَالْكُفْرِ أُولَاثِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّار الله خَالِدُونَ ١٨ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوةَ وَآتَى ٱلرَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُولَائِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١٩ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي

ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ٢٠ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ ٱللَّهِ وَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ١١ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرضْوَان وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ٣٠ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرُ عَظِيمٌ ٢٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَآءَكُمْ وإخْوَانَكُمْ أَوْلِيَآء إِنِ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَائِكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٣٠ قُلْ إِنْ كَانَ آبَارُّكُمْ وَأَنْنَاوُكُمْ وَإِخْوَانْكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمٌ وَأَمْوَالُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَغْشَوْنَ كَسَادَهَا ومَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجهَاه فِي سَبِيلِه فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بأُمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدَى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينِ ٢٥ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ في مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْن إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتْكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ٢٦ ثُمَّ أَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينِ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وذَلِكَ جَزَآء ٱلْكَافِرِينَ ١٧ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَآ ، وَاللَّهُ غَفُورْ رَحِيمُ ٢٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْخَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَبْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَآء إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٢٩ قَاتِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمنُون بِٱللَّهِ وَلَا بٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّي مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٣٠ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّه وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱلنِّنُ ٱللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ٣١ إِنَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَانًا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيمَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهَا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٣٣ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ ٱللَّهِ

بِأَنْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرةَ ٱلْكَافِرُونَ ٣٣ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِاللَّهُ كَى وَدِينِ ٱلْحَقِي لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ٣٠ يَوْمَ يُحْمَى عَلَبْهَا فِي نَار جَهَنَّمَ نَتُكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُونُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٦ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ف كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرُمٌ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَتِمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِبِهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَاقَّةً كَمَا يُقاتِلُونَكُمْ كَانَّةً وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ٣٧ إِنَّمَا ٱلنَّسِيغُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ يَضِلُّ بِدِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُجِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُجِلُّوا مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ رُيِّنَ لَهُمْ سُوء أَعْمَالِهِمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ٣٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ آنْفِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ إِثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرضِيتُمْ بَّالْحَيَوةِ ٱلدُّوْمَا مِنَ ٱلْآخِرَة مَمَا مَتَاعُ ٱلْخَبَوةِ ٱلدُّوْمَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا علِبلْ ٣٩ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّنْكُمْ عَذَابًا أَلِبمًا ويَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَبْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَنَّا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَديرٌ ٤٠ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذينِ كَفَرُوا ثَانِيَ ٱثْنَاسِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْعارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَبْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَحَعَلَ كَلْمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفْلَى وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْبَا وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِمتُم ١٠ إِنْفِرُوا خِفَافًا وِنِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ ذَلكُمْ خَبْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٣٢ لَوْ كَانَ عَرَضًا قريبًا وسَفرًا قَاصِدًا لَأَتْبَغُوكَ ولَكِنْ بَعُدَتْ عَلَمْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وسَيَحْلِفُونَ بِاللَّه لَو السَّمَطَعْمَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلَكُونَ أَنْفُسَهُمْ وْاللَّهُ يَعْلَمُ

إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٣٣ عَفَا ٱللَّهُ عَنْك لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَكَّتُوا وَتَعْلَمَ ٱلْكَاذِبِينَ ٣٠ لا يَسْتَأْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينِ ١٥٠ إِنَّهَا يَسْتَأْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِمِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ٢٦ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ولَكِنْ كَوهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَانَهُمْ فَتَبَّطَهُمْ وقِيلُ ٱقْعُدُوا مَعَ ٱلْفَاعِدِينَ ١٠٠ لَوْ خَرَجُوا فِمكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا حَبَالُا وِلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُون لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِٱلطَّالِمِينَ ٤٨ لَقَدِ ٱبْتَعَوُا ٱلْفِتْنَةَ منْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَك ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَآء ٱلْحُقُ وظَهَرَ أَمْرُ آللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونِ ٤٩ ومنْهُمْ مَنْ يَقُولُ آئْذَنَّ لِي ولا تَفْتِنِّي أَلا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا وإِنَّ جَهَنَّمَ لَحُعِظَةً بِٱلْكَافِرِينَ ٥٠ إِنْ تُصِبُّكَ حَسَنَةً تَسُوُّهُمْ وَإِنْ تُصِبُّكَ مُصِببَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وِيَتَوَلَّوْا وهُمْ فرخُونَ اه قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى ٱللَّهُ فَلْبَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ "ه قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْخُسْنَيَبْنِ وَفَعْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ آللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْده أَوْ بِأَيْدينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ٣٠ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقبنَ مَه وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِٱللَّه وبرَسُولِةِ ولا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوةَ إِلَّا وهُمْ كُسَالَى ولَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وهُمْ كَارِهُونَ ه فَلَا تُجَّبْك أَمْوَالُهُمْ ولا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ ليُعَذِّنَهُمْ بِهَا في ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّدْيَا وتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ٥٩ ويَعْلِفُونِ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لمِنْكُمْ ومَا هُمْ مِنْكُمْ ولكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَفُونَ ٥٠ لَوْ يَجِدُونِ مَكْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَوَلَّوْا إِليْهِ وهُمْ يَجْحُونَ ٥٨ ومنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا ثُمْ يَحْعَطُونَ

٥٥ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وقَالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَبُوَّتِبِنَا ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَاغِمُونَ ١٠ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآء وَّالْمَسَاكِينِ وَّالْعَامِلِينِ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَفة تُلُونُهُمْ وفي ٱلرِّقَابِ وَٱلْعَارِمِينَ وَفِي سَبِمِلِ ٱللَّهِ وَٱبَّنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً من ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلَيْمٌ حَكيمٌ ١١ وَمِنْهُمْ ٱلَّذِينَ يُؤُدُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلْ أَذُن خَبْمِ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِن لِلْمُؤْمِنِينَ ١٢ ورَحْمَةً لِلَّذِينِ آمَنُوا مِنْكُمْ وْالَّذِينِ يُؤْذُونِ رِسُولُ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِبمٌ ١٣٠ يَعْلَفُونَ بْٱللَّهِ لَكُمْ لِبُرْضُوكُمْ وْٱللَّهُ ورَسُولُهُ أَحَقَّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنين ١٦٠ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ ٱللَّهَ ورَسُولُهُ فأَنَّ لَهُ نَار جهَنَّمَ خَالِدًا فِمِهَا ذَلِك ٱلْخِرْي ٱلْعَطِيمُ ١٥ يَحْدَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَنْ نُنَزَّلَ عَلَمْهُمْ سُورَةٌ تُنتِبِّتُهُمْ بِمَا فِي فُلُودِهِمْ قُلِ ٱسْتَهْزُوا إِنَّ ٱللَّهَ نَخْرِحْ مَا تَحْذَرُونِ ٩٩ وَلَئِنّ سَأَلْتَهُمْ لِيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ ونَلْعَبْ قُلْ أَنَّاللَّه وَآيَانِه ورَسُوله كُنْتُمْ تَسْتَهْرَوُنَ ١٧ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ نَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَآئِفَةِ مِنْكُمْ نْعَكِّبٌ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُحْرمين ١٨ أَلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْصِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنْكُم ويَنْهَوْنَ عَن ٱلْمَعْرُوف وَيَقْبِضُون أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنسِبَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينِ فَمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٩٩ وعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينِ وٱلْمُنَافِقَات وَّالْكُقَّارِ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدين فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ ولعَنهُمْ ٱللَّهُ ولهُمْ عَذَابُ مُقمم ٧٠ كَٱلَّذِينَ مِنْ قَدْلُكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةَ وأَكْنَرَ أَمْوَالًا وأَوْلادا فأَسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَٱسْتَمْتَعْنَمْ بِحَلَاقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينِ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِى خَاصُوا أُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْمَا وَٱلْآخرَة وَأُولَائِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١١ أَلَمْ يَأْتَهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلَهِمْ قَوْم نُوحٍ وعَادِ وتَمُودَ وقَوْمِ إِبْرَهِبِمَ وَأَعْجَابِ مَدْيَن وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَنْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِمَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٧٢ وٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ

أَوْلِيَا ۚ بَعْضٍ يَأْمُرُونِ بِٱلْمَعْرُوفِ وِيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وِيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ ورَسُولَهُ أُولَائِكَ سَيَرْحَمْهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧٣ رعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِين فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ وَرِضْوَانٌ مِنَ ٱللَّهِ أَكْبَرْ ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيمُ ٥٠ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُوا ولَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وهَبُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ومَا نقبُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمْ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكَ خَيْرًا لَهُمْ وإِنْ يَتَولَّوْا يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وٱلْآخِرَةِ ومَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ وليِّ ولَا نَصِيمٍ ٢٩ ومِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وِلَنَكُونَنَّ مِن ٱلصَّالِحِين ٧٧ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وتَولَّوْا وهُمْ مُعْرضُون ٧٨ فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقًا فِي غُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ بِمَا أَخْلَفُوا آللَّهَ مَا وعَدُوهُ وبِمَا كانُوا يكُذِبُونَ ٥٠ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يعْلَمُ سِرَّهُمْ ونجْواهُمْ وأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّامُ ٱلْغَيُوبِ ٥٠ أُلَّذِين يَلْمِرْونَ ٱلْمُطَّرَّعِينَ مِن ٱلْمُؤْمِنِينِ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وٱلَّذِينِ لا يجدُونِ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْتَخُرُونَ مِنْهُمْ سَخَرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ ولَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨ إِسْتَغْفِرْ لهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّة فَلَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ذَلك بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآللَّهِ وَرَسُولِهِ وَآللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينِ ١٢ مرح ٱلْحُفَلَّفُون بِمِقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وكرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُوا لا تَنْفِرُوا فِي ٱلْحُرِّ قُلْ نَازُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقهُونَ ١٨٠ فَلْيَعْكُوا قَلِيلًا ولْيَبْكُوا كَثِيرًا جزآ، بِمَا كَانُوا يكْسِبُونَ ٨٠ فَإِنْ رَجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآئِفَةِ مِنْهُمْ فَآسْتأَذَنُوكَ لِكُخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا ولَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱتَّعُدُوا مع

ٱلْخَالِمِينَ مه ولَا تُصَلِّ عَلَى أُحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِه إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ٨٦ وَلَا تُنْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وأَوْلادُهُمْ إِنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُعَدِّبَهُمْ بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَى أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ٨٧ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةً أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ "اسْتَأَذَنَكَ أُولُوا "الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ٨٨ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى تُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ٨٩ لَكِن ٱلرَّسُولُ وٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وأَنْفُسِهِمْ وَأُولاَئِكَ لَهُمْ ٱلْخَيْرَاتُ وأُولاَئِكَ ثُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَخْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْمَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١١ وَجَآءُ ٱلْمُعَدِّرُونَ مِن ٱلْأَعْرَابِ لِبُؤْذِن لَهُمْ وقعَد ٱلَّذِين كَذَبُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ سَيْصِبِبُ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَدابٌ أَلِيمْ ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلصَّعماء ولا عَلَى ٱلْمرْضى ولَا عَلَى ٱلَّذِينِ لا بَحِدُونِ مَا يُسْفُونِ حَرَجٌ إِذَا نَعَجُوا لِلَّهِ ورَسُولِهِ ما عَلَى ٱلْمُعْسِيِينِ مِنْ سَبِيلِ وَٱللَّهُ عَفُوزٌ رَحِيمٌ ٣٣ ولَا عَلَى ٱلَّذِينِ إِذَا ما أَتَوْكَ لِحُبِلَهُمْ قُلْتَ لا أَحِدُ مَا أَحْبِلْكُمْ عَلَيْءِ نَولُواْ وأَعْبُنَهُمْ نَهُ مِن مِن ٱلدَّمْعِ حَرِنَا أَلَّا بَحِدُوا مَا يُنْعَفُونِ ١٠٠ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينِ يَسْتَأُذِنُونِك وهُمْ أَغْنَبَآءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مِعَ ٱلْخُوَالِف وطبع ٱللَّهُ عَلَى قُلُونِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُون اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ إِذَا رَجَعْنُمْ إِلَيْهُمْ فَلْ لَا تَعْنَذِرُوا لَنْ مُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وسيرى ٱللَّهُ عَملكُمْ ورَسُولُهُ نُمَّ تُردُّون إِلَى عَالِم ٱلْغَيْبِ وٱلشَّهَادةِ مِينَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ نَعْمِلُون ٩٩ سَيَحْلِفُون بِأَللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنْقلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رجْشَ وَمُأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزآء بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون ١٧ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِترْضُوا عنْهُمْ عانْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فِإِنَّ ٱللَّه لَا يَرْضَى عَنِ ٱلْفُومِ ٱلْعاسقِينَ ١٨ أَلَّاعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا ونِفَاقًا وأَجْدَرُ أَلًّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وٱللَّهُ عَلِيمً

جزء ١١

حَكِيمٌ ٩٩ ومِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَعْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ ٱلدَّوَآئِمَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَة السَّوْء وَاللَّه سَمِيعُ عَلِيمٌ ١٠٠ ومِن الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وِيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ ٱللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا تُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلْهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠١ وَٱلسَّابِقُونَ ٱلْأُوّلُونَ مِن ٱلْمُهَاجِرِينِ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينِ ٱتَّبعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِك ٱلْفَوْرْ ٱلْعَظِيمُ ١٠٢ ومِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِن ٱلْأَعْرَابِ مُنافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُوا علَى ٱلنِّفان لَا تَعْلَمُهُمْ خُنْ نَعْلَمُهُمْ سَنْعَدِّبْهُمْ مَرَّتين ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ١٠٣ وٓآخَرُونَ ٱعْترفوا بِذُنُوبِهِمْ خَلطُوا عَمَلًا صَالِحًا وٓآخَرَ سَيِّئًا عَسى ٱللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُوزُ رِحِيمٌ ١٠٠٠ خُذْ مِنْ أَمْوالهِمْ صدقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بها وصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلواتِك سَكَنَّ لهُمْ وٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٥ أَلِمٌ يعْلَمُوا أَنَّ آللَه هُوَ يَقْبِلُ ٱلتَّوْنَة عَنْ عِباده ويَأْخُذُ ٱلصَّدقات وأنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحيمُ ١٠٩ وفلِ آعْملُوا مسَيرى ٱللَّهُ عملَكُمْ ورَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وسَتُردُّونِ إِلَى عالم ٱلْعنْبِ وَٱلشَّهادةِ فَبُنتِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون ١٠٧ وَآخَرُون مُرْجوْن لِأَمْر ٱللَّه إِمَّا يُعدِّنهُمْ وإِمَّا يتُوبُ عليْهِمْ وْآللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٨ وَآلَذِين آتَّخذُوا مِعْجِدا ضرارا وكُفْرا وتفريفا بنَّيَ ٱلْمُؤْمِنِينِ وإرْصَادَا لَمَنْ حاربَ ٱللَّهَ ورَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ وليَحْلِفُنَّ إِنْ أَرِدُنَا إِلَّا ٱلْخُسْنَى وْٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَادنون ١٠٩ لَا تَقْمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَهُجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَى مِنْ أَوْلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فبهِ فِيهِ رِجَالً يُحِبُّونِ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينِ ١١٠ أَفَمَنْ أَسَّسَ نُنْبَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِن ٱللَّهِ ورضوانِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَأَنْهَارَ بِعِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لاَ يَهْدى ٱلْقُوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١١١ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمْ ٱلَّذِي بَنوًّا رِيبَةً فِي تُلْوِيهِمْ إِلَّا

أَنْ نَفَطَّعَ فُلُوبُهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١٢ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجُنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُون ويُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيل وَٱلْقُرْآنِ وَمَنْ أَرْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايعْتُمْ بِهِ وذلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١٣ أَلتَآئِبُونَ ٱلْعَابِدُونَ ٱلْخَامِدُونَ ٱلسَّآئِخُونَ ٱلرَّاكِعُونَ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْآمرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَّالنَّاهُونَ عَن ٱلْمُنْكَمِ وَٱلْحَافِظُونِ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّمِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٦ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَعْفَرُوا لِلْهُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَى قُرْبَى من بَعْدِ مَا تَبِيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَعْجَابُ ٱلْجَيمِ ١١٥ وَمَا كانَ ٱسْتَغْفَارُ إِبْرَهِم لأبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدةٍ وعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبُرّاً مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهيمَ لَأُوَّاةً حَلِيمٌ ١١٩ ومَا كَانَ ٱللَّهُ لَبُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حتَّى يُبين لَهُمْ مَا يَتَقُونِ إِنَّ ٱللَّهَ بَكُلَّ شَيْء عَلِيمٌ ١١٧ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْمِى وَيْمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيمِ ١١١ لقدْ تَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذينَ ٱتَّبَعُوهُ في سَاعة ٱلْعُسْرَة من بَعْدِ مَا كَانَ يَزِيغُ غُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَوْفٌ رَحِيمٌ ١١٩ وعَلَى ٱلتَّلَثَة ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَكْجَأَ مِن ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَبْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٦٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا ٱلَّقَوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ١٢١ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِن ٱلْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ ٱللَّهِ ولَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهمْ عَنْ نَفْسِه ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَا ۗ وَلَا نَصَبُ وَلَا تَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَوُونِ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُتبَ لَهُمْ بِعِ عَمَلً صَالِمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٢٦ ولَا يُنْفِعُونَ نَفقَةً صَعِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً ولَا يَقْطَعُونَ

### سورة يونس

٦

عليه السلام مكّية وهي مائة وتسع آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحيمِ

الر تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْخَكِيمِ الْكَانِ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجْلِ
 مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِر ٱلنَّاسَ وَنَشَر ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صدْقٍ عِنْدَ رَدِهِمْ
 قَالَ ٱلْكَانِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرُ مُبِينٌ الْآيُرُشِ يُرَبِّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ
 رَالْأَرْضَ فِي سِتَّةٍ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّمُ ٱلْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ

بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُرهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ \* إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَرُ ٱلْخَلْقَ تُمَّ يُعِيدُهُ لِيَعْزِى ٱلَّذِينِ آمَنُوا وعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وٱلَّذينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ٥ هُوَ ٱلَّذِي جَعَل ٱلشَّمْسَ ضِيَآء وٱلْقَمَرَ نُورًا وقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لنَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وٱلْحِسَابَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بَالْحَقّ يُفَصّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُون ٩ إِنَّ فِي آخْتلافِ ٱللَّيْل وٱلنَّهارِ ومَا خَلق ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَات وْٱلْأَرْضِ لآيَاتِ لِقَوْم يَنْقُون ٧ إِنَّ ٱلَّذِين لَا يرْجُون لقآءنَا ورضُوا بِٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وْاطْمَأْتُوا بِهَا وْالَّذِينَ أَمُّ عَنْ آيَاتنَا غَايِلُونِ ٨ أُولَآثِك مَأُواهُمُ ٱلنَّارُ بمَا كَانُوا يكْسبُون ١ إنّ ٱلَّذينَ آمَنُوا وعَملُوا ٱلصَّالِحَاتِ يَهْدِبهمْ رَبُّهُمْ بإيمَانهمْ تَجْرِي منْ تَخْتهمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠ دَعْوَاهُمْ فَبِها سُبْحَانَك ٱللَّهُمَّ وتَحيَّتُهُمْ نيهَا سلَامٌ ١١ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَن ٱلْخَمَّدُ للَّه رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ٣ ولوْ يُعِبِّلُ ٱللَّهُ للنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتَجْالَهُمْ بِٱلْخَيْرِ لقُضَى إِليْهِمْ أَجِلْهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لا يَرْجُون لِفاءنا في طُغْيانهم يقْمَهُون ١٣ وإذا مسَّ ٱلْإِنْسَانِ ٱلصَّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِةِ أَوْ قاعِدًا أَوْ قآئِما علمًا كشفْنَا عَنْهُ ضَرَّهُ مَرَّ كأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُين لِلْمُسْرِمِين مَا كَانُوا يَعْمِلُون ١٠ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وجَآءتهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ ومَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلكَ نَجْرِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٥ ثُمّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ في ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدهمْ لِمنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١٦ وإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آبَاتُنا بَمّات قَالَ ٱلَّذِينِ لَا يَرْجُونَ لِقَآءِنَا ٱتَّتِ بِقُرْآنِ غَيْر هَذَا أَرْ نَدِّلْهُ فَلْ مَا يَكُونُ لَى أَنْ أَبَدَّلَهُ منْ تلْقَآء نَفْسي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى إِنَّى أَحَكُ إِنْ عَصَبْتُ رَبِّي عَدابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٧ قُلْ لَوْ شَآء آللَّهُ مَا تَلوَّقُهُ عَلَيْكُمْ ولا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقدٌ لَبِثْتُ فِبكُمْ عُمْرًا مِنْ تَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٨ فَمَنْ أَظْلَمُ مِبَّنِ ٱغْتَرَى عَلَى ٱللَّه

كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَانِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِخِ ٱلْمُجْرِمُونَ ١١ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلآء شُفَعَآوُنَا عِنْدَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ ولا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٢٠ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً واحِدَةً فَٱخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِبِمَا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ١١ وَيَقُولُونَ لَوْلًا أُنْرِل عَلَيْهِ آبَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْعَيْبُ لِلَّهِ فَٱنْمَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِن ٱلْمُنْمَظِرِينَ ٢٦ وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَانِنَا قُلِ، ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنْبُونَ مَا نَبْكُرُونَ ٣٣ هُوَ ٱلَّذِى يُسَبِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرّ وَٱلْبَعْم حَنَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْك وجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيجٍ طَيَّبَةٍ وفَرِحُوا بهَا جَآءَتْهَا رِيعْ عَاصِفٌ وجَآءَهُمْ ٱلْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَيْنُ أَنْجَيْتَمَا مِنَّ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ٢٠ فَلَمَّا أَخْبَاهُمْ إِذَا ثُمُّ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْمِ ٱلْحَقِّى يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِليْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَيِّئُكُمْ دَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٥ إِنَّمَا مَنَلُ ٱلْخُيَوةِ ٱلدُّدْبَا كَمَآءَ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْتَلَطَ بِعِ نَبَاتُ ٱلْأَرْض مِبًا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَحَدَت ٱلْأَرْضُ رُخْرُفهَا وٱرَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنْهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهِا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا بَجِعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَعْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٢٩ وَٱللَّهُ يَدْعُو إِلَى دارِ ٱلسَّلَامِ ويَهْدِي مَنْ يَشَآ ا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ٢٧ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْخُسْنَى وَزِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ ولَا ذِلَّةً أُولَائِك أَعْجَابُ ٱلْجُنَّةِ هُمْ فيها خَالِدُون ٢٨ وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّآتِ جَزَآ ، سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ ٱللَّيْلِ مُطْلِمًا أُولَاثِكَ أَحْعَابُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٦ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ

أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَآ وَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَآ وُهُمْ مَا كُنْنُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ٣٠ فَكَفَى بِآللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لغَافِلِينَ ٣١ هُنَالِك تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلاهُمْ ٱلْخُق وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُون ٣٣ قُلْ مَنْ يَرْرُفْكُمْ مِن ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وٱلْأَبْصارَ ومَنْ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِن ٱلْمَتِّتِ ويُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيّ وَمَنْ يُكَتِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسِيَقُولُونِ آللَّهُ فَفُلْ أَفَلَا تَنَّقُونَ ٣٣ فَذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَتُّكُمُ ٱلْحَقُّ مَهَا ذَا مَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلالُ فأنَّى نُصْرَفُونَ ٣٠ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٥ فَنْ هُلْ هِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَنْ يَبْدَوُ ٱلْخَلْقَ ثُمّ يُعِيدُهُ قُل آللّهُ بَمْدُو ٱلْخَلْقَ نُمّ يُعِمدُهُ فَأَنَّى تُؤْنَكُون ٣٩ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَنْ يَهْدى إِلَى ٱلْخَقّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى للْحَقّ أَمَنَ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقّ أَحَقّ أَنْ بُتَّمَعَ أَمَّنْ لا يهْدى إِلَّا أَنْ يَهْدى فِمَا لَكُمْ كَبْفَ تَخْكُمُونَ ٣٧ ومَا يَتِّيغُ أَكْنَرُهُمْ إِلَّا طَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لا يُغْنِي مِن ٱلْحَقِّ شَبْتًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعِلُونَ ٣٨ وما كان هَذَا ٱلْقُرْآنَ أَنْ بُفْترى منْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ تصْدِيقَ ٱلَّذِي نَدْنَ بَدَيْهِ وتَقْصِبِلِ ٱلْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينِ ٣٩ أَمْ بِفُولُونِ ٱفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَة مِثْلَه وَٱدْعُوا مَنِ ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ "اللَّه إِنْ كُنْتُمْ صادِقِبنِ ٤٠ ملْ كَدَّنُوا مِمَا لَمْ بُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَٰلُكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلطَّالِمِينَ ١٦ ومِنْهُمْ مَنْ يُومِنْ يع ومِنْهُمْ مَنْ لا يُومِنْ يع وَرَثُكَ أَعْلَمْ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٣٦ وإِنْ كَذَّنُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلَى ولَكُمْ عَمِلْكُمْ أَنْتُمْ مَرِثُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٌّ مِنَّا تَعْمَلُونَ ٣٣ ومِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ مِمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلبَّكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي ٱلْعُبْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُون هُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا ولَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُون

۴٦ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآهِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ٢٧ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُون ١٨ ولِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جآء رَسُولُهُمْ تُضِيَ بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَبُونِ ٢٩ ويَقُولُونِ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينِ ٥٠ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي صَرًّا ولا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآء ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَآء أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ولَا يَسْتَقْدِمُونِ اه قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَا ذَا يسْتَجُلُ مِنْهُ ٱلْمُجُرِمُونِ ١٠ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقِعَ آمَنْتُمْ بِعِ ٱلْآن وقَدْ كُنْتُمْ بِعِ تسْتَجْعِلُونَ ٣٠ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوثُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِ عَلْ نُجْزَوْن إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تكْسِبُون مه ويَسْتَنْبِئُونَك أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي ورَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ ومَا أَنْتُمْ بِمُعْجِرِينِ ٥٥ ولَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَبَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لْأَنْتَدَتْ بِهِ وأَسَرُّوا ٱلنَّدامة لمَّا رأَوْا ٱلْعذاب وَقْصِيَ بَيْنَهُمْ بَّالْقِسْطِ وَعُمْ لَا يُظْلَمُون ٥٩ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ ولكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥٠ هُو يُعْيِى وَيْبِيتْ وَإِلَيْدِ تُرْجَعُونَ ٥٨ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وشِفَآء لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى ورَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ٥٩ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٩٠ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِرْق فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وحلَالًا قُلْ أَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ١١ ومَا ظنُّ ٱلَّذِينِ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ ولَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ١٣ ومَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ وَلَا تَعْمَلُون مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ نُعيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآء وَلَا أَصْعَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَمَ إِلَّا فِي

كِتَابٍ مُبِين ٣٣ أَلَا إِنَّ أَوْلِبَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْكَ عَلَبْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٩٠ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ١٠ لَهُمُ ٱلْبُشْرَى فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَة لَا تَبْدِيل لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٩ وَلَا يَخْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعِرَّةَ لِلَّهِ جَبِيعًا هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٧ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآء إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وَإِنْ فُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٨ هُوَ ٱلَّذَى جَعَلَ لَكُمْ ٱللَّيْلَ لِنَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٩ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ ٱلْفَنِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَان بهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠ قَلْ إِنَّ ٱلَّذِينِ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلُمُونَ ١١ مَتَاعٌ فِي ٱلدُّنْيَا نُمَّ إِلَّنْمَا مَرْجِعْهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمْ ٱلْعَدَابَ ٱلشَّديدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُون ١٢ وٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَباً نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَان كُبْر عَلَيْكُمْ مقامى وتذْكيرِى بِآيَات ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكُّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرِكُمْ وشُرَكَآءَكُمْ نُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوا إِلَى ولا تَنْظِرُون ٣٠ فَإِنْ تولَّبْتُمْ فما سأَلْتُكُمْ منْ أَجْر إِنْ أَجْرى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِن ٱلْمُسْلِمِين ١٠ فَكَذَّبُوهُ فَخَيَّنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وجعلْناهُمْ خَلآئِفَ وأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينِ كَذَّبُوا بآيَاتِنا فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ ٱلْمُنْذَرين ٥٠ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِه رُسْلًا إِلَى قَوْمهمْ فَجَآوُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَهَا كَانُوا لِيُومِّنُوا بِمَا كَدَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِك نَطْبَعُ عَلَى قُلُوب ٱلْمُعْتَدِينَ ٧٩ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَرُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنا فَالْسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ٧٧ فَلَمَّا جَآءَهُمْ ٱلْحُتَّى مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَحِيْمٌ مُبِينٌ ١٨ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِكُوتِي لَمَّا جَآءَكُمْ أَسِيُّمْ هَذَا رَلَا يُغْلِمُ ٱلسَّاحِرُونَ ٧٩ قَالُوا أَجِثْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنا

وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآء فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ١٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱتَّتُونِي بِكُلِّ سَاحِم عَلِيمٍ فَلَمَّا جَآء ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى ٱلْقُوا مَا ٱتْتُمْ مُلْقُونَ ١٨ فَلَمَّا أَلْقُوا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِعِ ٱلجِّعْمُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِمُ عَمِلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ٨٦ ويُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحُقَّ بِكَلِمَاتِهِ ولَوْ كَوهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٣ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةً مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْدٍ مِنْ فِرْعَوْنَ ومَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْن لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٠٠ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِين ٥٨ فَقَالُوا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٨٩ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينِ ١٨ وأَوْحَيْنا إِلَى مُوسَى وأَخِيدِ أَنْ تَبَوَّا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بْيُوتا وْآجْعَلُوا بْيُوتكُمْ قَبْلَةَ وأقيمُوا ٱلصَّلوة وبشِّر ٱلْمُؤْمنِين ٨٨ وقال مُوسى رَبّنا إِنَّكَ آتينتَ فِرْعَوْن وملأنه رينةَ وأَمْوَالًا في ٱلّحيوةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنا لِيَضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ربّنا ٱطْبِسْ على أموالهم وٱشْدُدٌ على تُلُونهم فلا يُؤْمنُوا حَتَّى يَرَوْا ٱلْعَدَابِ ٱلْأَلِيمِ ٨٩ قال قدْ أُجِيبِتْ دعْونْكُمَا فٱسْتَقِيمَا ولا نَتَبِعانَ سبِيلَ ٱلَّذِينِ لا يَعْلَمُونِ ٥٠ وجاوزْنا بِبِي إِسْرِآئِل ٱلْبَحْمِ فأَنْبِعَهُمْ فِرْعَوْنَ وَجُنُودُهُ بِفِيا وعدوا حَتَّى إِذَا أَدْرِكُهُ ٱلْعِرِي قال آمنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱلَّذِي آمنَتُ مِع بَنُوا إِسْرآئِل وأنا مِن ٱلْمُسْلمين ١١ ألْآن وقد عصيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِن ٱلْمُفْسِدِين ١٢ فَٱلْيَوْمِ نُجِّيك ببدنِك لِتَكُون لِمَنْ خَلْفَك آيَةً وإِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلنَّاسِ عنْ آيَاتِما لغافلُون ٩٣ ولفدٌ بَوَّأْنَا بنِي إِسْرَآئِلَ مُبَوَّأً صِدْقِ وَرَزِقْنَاهُمْ مِن ٱلطَّيِّباتِ مَا ٱخْتلفوا حتى جآءهُم ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يوْم ٱلْقِيامَة فِيما كانوا فِيدِ يَخْتَلِفُون ١٠ فإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ ٱلَّذِينَ يقْرِئُنِ ٱلْكِتَابِ مِنْ قَبْلِك لَقَدْ جَآءك ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَ مِن ٱلْمُهْتَرِينِ ١٥ ولا تَكُونَنَّ مِن ٱلَّذِينِ كَذَّنُوا

بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَتَكُونِ مِن ٱلْخَاسِرِينَ ١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَبْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٧ ولو جَآءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلأَلِيمَ ١٨ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَبَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ومَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ٩٩ وَلَوْ شَآء رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ١٠٠ ومَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُومِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وِيَجْعَلُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١٠١ قُلِ ٱنْظُرُوا مَا ذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْض ومَا تُعْنى ٱلْآيَاتُ وَٱلنَّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُوْمِنُونِ ١٠٢ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا منْل أَيَّامِ ٱلَّذينَ خَلوا مِنْ تَبْلِهِمْ قُلْ فَٱنْتَظِرُوا إِنِّي مَعْكُمْ مِن ٱلْمُنْتَظرِينَ ١٠٣ نُمَّ نُنَجِّي رُسُلنَا وَٱلَّدِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ ٱلْمُؤْمنِينَ ١٠٠٠ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْنُهُ ٱلَّذِينَ تَعْبُهُونِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ ولكنْ أَعْبُهُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَقَّاكُمْ وأُمِرْتُ أَنْ أَكُونِ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ للدِّين حَنِيفًا ولَا تَكُونَنَّ مِن ٱلْمُشْرِكِمنَ ١٠٩ ولا تَدْعُ منْ دُون ٱللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وِلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِن ٱلظَّالِمِينِ ١٠٧ وإِنْ يَبْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ رِإِنْ يُرِدُّكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَصْلِه يُصِيبُ مِهِ مَنْ يَشَآء منْ عِبَادِهِ وهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرِّحِيمُ ١٠٨ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَهَن ٱهْتَدَى فَإِنَّهَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ومَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَبْكُمْ بِوَكِيلِ ١٠١ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وُٱصْبِرْ حَتَّى يَعْكُمَ اللُّهُ وَهُوَ خَيْهُ ٱلْحَاكِبِينَ

سورة هود

#### مُكَيِّة وهي مائة وبلث وعشرون آية بسْمِ ٱللَّه ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

ا آلَم كِتَابُّ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ نُمَّ مُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيمٍ ٢ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَيْهِ إِلَّا اللَّهَ إِنَّى لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَسَمِيرٌ ٣ وَأُنِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمٌ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمْتِعْكُمْ مَتَاعًا حَسَما إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ويُوِّتِ كُلَّ ذِى فَصْلِ فَصْلَهُ وإِنْ تَوَلَّوْا فِي تَوَلَّوْا فِي تَعْلِمُ مَتَاعًا حَسَما إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ويُوِّتِ كُلَّ ذِى فَصْلِ فَصْلَهُ وإِنْ تَوَلَّوْا فِي تَوَلَّوْا فِي تَعْلِمُ مَا عَلَيْكُمْ مَكُومِ عَلَى كُلَّ فِي أَحانى عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيمٍ عَ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَى كُلَّ فِي أَحانى عَلَيْكُمْ مَكَابَ يَوْمِ كَبِيمٍ عَ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَى كُلَّ ضَيْءً وَدِينَ ٩ يَسْتَغْشُون سَيْء قَديرٌ ه أَلا إِنّهُمْ يَنْنُون صُدُورَكُمْ لِيَسْخُفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ ٩ يَسْتَغْشُون نِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسرَّون ومَا يُعْلِنُون ٧ إِنَّهُ عَلَيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُور

الله المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة الله المورد الله الله المستقرقة الله المستقرقة المستورد المس

مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٧ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُون ١٨ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا وزينَتَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ١٩ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآحِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وبَاطِلً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَبَّيةٍ مِنْ رِتَّهِ ويتْلُولُا شَاهِدًا منْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إمامًا وَرَحْمةً أُولَآئِك يُؤْمنُونَ بِهِ ومَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلا تَكُ فِي مَرْيِةٍ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْخَتُّقُ مِنْ رَبِّك ولَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ ١١ وَمَنْ أَظْلَمْ مِبَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِما أُولَائِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَتَّهِمْ ويَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ عَوُّلآ ۚ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهمْ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلطَّالِمِينَ ٣٦ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ ثُمْ كَانُورِنَ أُولَائِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِرِينَ في ٱلْأَرْض وَمَا كان لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآء يُضَاعف لَهُمْ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُوا يستطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصُرُونَ ٣٣ أُولَآئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُون ٢٠ لَا جَرَمَ أُنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَة فَمْ ٱلْأَخْسَرُون ٢٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَائِك أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ ثُمْ فيهَا خَالِدُونَ ٢٦ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَى وْٱلْأَصْمِ وْٱلْبَصِيمِ وْٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَدَكَّرُونَ ٢٧ ولقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحَا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينْ ٢٨ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَاتَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ٢٩ فقَال ٱلْمَلأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرَا مِثْلَنَا ومَا نَرَاكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِين هُ أَرَاذِلْنَا مَادِى ٱلرَّأْيِ وما نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنَّكُمْ كَاذِبِين ٣٠ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْنُمْ إِنْ كُنْتُ على بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِهِ فَعُبِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْلُرِمُكُمُوهَا وأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ٣١ وِيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَمْهِ

مَالًا إِنْ أَجْرِى إِلًّا عَلَى ٱللَّهِ رَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاتُوا رَبَّهِمْ وَلَكِنِي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ٣٣ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَمَلًا تَذَكُّرُونَ ٣٣ ولَا أَنُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْعَيْبَ وَلَا أَثُولُ إِنِّي مَلَكُ ولَا أَنُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيَنْكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا أَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ ٱلطَّالِمِينَ ٣٠ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٣٠ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِبِكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِنْ شَآء وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ٣٦ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُعْجِي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنْعَمَ لَكُمْ إِنْ كَانَ آللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُعْدِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٣٧ أَمْ يَقُولُونِ ٱفْتَرَاهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْنُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وأَنَا بَرِئٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ ٣٠ وَأُوحِيَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُون ٣٦ وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْبُنِنا ووحْيِنَا ولا تُخَاطِبْني في ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرَفُون ٢٠ ويَصْنَعُ ٱلْفُلْك وكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْدِ مَلَا مِنْ قَوْمِهِ شَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخُرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمٌ كَمَا تَسْخَرُون فَسَوْف تَعْلَمُونَ ١٩ مَنْ يأْتِبِهِ عِدابُ يُخْزِيهِ وِيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ ٢٦ حَتَّى إِذَا جَآء أَمْرُنَا وِفَارَ ٱلتَّتُورُ قُلْنا آحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْن وأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ ومَنْ آمَن ومَا آمَن مَعَهُ إِلَّا قَلِيلً ٣٣ وَقَالَ ٱرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ تَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٠ وهي تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَال وَنَادَى نُوخٍ أَبْنَهُ وكَان في معْرلٍ يَا بُنَى ٱرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ ٱلْكَافِرِينِ وَ قَالَ سَآوِى إِلَى جَبَلٍ يعْصِمْنِي مِنَ ٱلْمَآء قال لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْمِ ٱللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَان مِنَ ٱلْمُعْرَقِينَ ۴٩ وقِيلَ يَا أَرْضُ ٱبْلَعِي مَا لِي ويَا سَمَا ا أَقْلِعِي وغِيضَ ٱلْمَا ا وتُضِي ٱلْأَمْرُ وَّاسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيل بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٣٧ وَنَادَى نُوخٌ رَبَّهُ

فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي رَإِنَّ وعْدَكَ ٱلْحَقِّ وَأَنْتَ أَخْكُمُ ٱلْمَاكِيينَ ٨٠ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلً غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظْكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ١٩٠ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعْوِذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلِكَ مَا لَيْسَ لِي بِدِ عِلْمٌ وإِلَّا تَغْفِرْ لِي وتَرْحَبْنِي أَكُنْ مِن ٱلْخَاسِرِين ٥٠ قِيلَ يَا نُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَم مِبَّنْ مَعَكَ وأُمَمْ سَنْبَيِّعُهُمْ ثُمَّ يَبَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٥ تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءُ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَأَصْبِمْ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّفِينِ ٥٠ وَإِلَى عادٍ أَخاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ٣٠ يَا قَوْم لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا على ٱلَّذِى فطَرنى أَعلا تَعْقِلُونَ ٥٠ وَيَا قَوْمِ ٱسْتَعْفِرُوا رَبَّكُمْ نُمَّ نُونِوا إِلَيْه يُرْسِلِ ٱلسَّماء عَلَيْكُمْ مدْرَارا هه ويَزدْكُمْ فُوَّةً إِلَى فُوتِكُمْ وَلَا تتَوَلَّوْا مُجْرِمِين ٩٥ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ تَوْلِكَ ومَا فَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينِ ٥٧ إِنْ نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوم قَال إِنِّي أُشْهِدُ آللَّه وْآشْهَدُوا أَنِّي بَرِئٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ١٥ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ ٩٥ إِنِّي تَوَكَّلْتْ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذُ بِناصِبَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٩٠ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وِيَسْتَخْلَفْ رَبِّي قَوْمًا غَيْركمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْء حَفِيظٌ ١١ ولمَّا جَآء أَمْرُنَا نَجَّيْمَا هُودًا وَٱلَّذِينِ آمنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَنَجَيَّنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٢ وَتلْكَ عَانٌ بَحَدُوا بِآيَاتِ رَبَّهِمْ وعَصَوْا رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُوا أَمْمٍ كُلِّ جَبَّارِ عَنِيدٍ ٣٣ وَأُتَّبِعُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنهُ رِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادَا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْدُا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ١٩٠ وَإِلَى تَبُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ

إِلَّه غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَعْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي تَرِيبٌ نَجِيبٌ ١٥ قَالُوا يَا صَالِمُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آنَآرُنا وإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُريبٍ ٩٩ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْنُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُبِي مِن ٱللَّهِ إِنْ عَصِيْنَهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَبْرَ تَخْسِيرٍ ٧٧ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذُرُوهَا تأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وِلَا تَمَسُّوهَا بِسُوهَ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ١٨ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمِتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلِثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعُدٌّ غَيْرُ مَكْنُوبِ ٩٩ فَلمَّا جَآء أَمْرُنَا نَجِّيْنا صَالحًا وْٱلَّذِينِ آمَنُوا مَعَهُ برحْمَةٍ منَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِدِ إِنَّ رِبِّك غُو ٱلْفَوِيُّ ٱلْعَرِيرُ ٧٠ وأَحِدْ ٱلَّذِينِ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ حَانِيِبِن ١١ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ تَمُود كَفَرُوا رَبُّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِنَبُودَ ١٢ وَلَقَدْ حَآءَتْ رُسُلْنَا إِبْرَهِبِمَ بِٱلْمُشْرَى قَالُوا سَلَامَا قَالَ سَلَامٌ مَمَا لَبِتَ أَنْ جَآء بِعِيْلٍ حنِيدٍ ٣٠ فلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصلُ إِلَيْدِ نَكِرَهُمْ وأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِبفَةً قَالُوا لا تَخَفْ إِنَّا أُرْسلْنَا إِلَى قَوْم لُوطِ ١٥ وَآمْرَأَتُهُ قَآئِمَةً فَعَجِكَتْ فَنَشَّرْنَاهَا بِإِنْحَقَ ومِن ورَآء إِنْحَقَ يَعْفُوبَ ١٥ قَالَتْ يَا رِيْلتي أَأَلُهُ وأَنَا عَجُورٌ وهذا بَعْلِي شيْخَا إِنَّ هذا لشَيْء عجِيبٌ ٧٩ قَالُوا أَتَجْبِين مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتْ ٱللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلِ ٱلْبَبْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ تَحِيدٌ ٧٠ فَلمَّا ذَهِبَ عَنْ إِنْرَهِبِمَ ٱلرَّوْغِ وجَآءَتْهُ ٱلْبُشْرَى يُجَادِلْنَا ف قوْم لُوطٍ إِنَّ إِبْرَهِيم لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُنِيبٌ ١٨ يَا إِبْرَهِيمُ أَعْرَضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ حَآء أَمْرُ رَبِّكَ وإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودِ ٧٩ ولَمَّا جَآءَتْ رُسُلْنَا لُوطًا سِيء بِهِمْ وضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وقال هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ٨٠ وَجَآءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّآتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلآه بَنَاتِي هُنَّ أَعْهَمُ لَكُمْ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلُّ رَشِيكً

٨١ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بِنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُويدُ ٨٢ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ ١٣ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُل رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْمِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعَ مِنَ ٱللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبُحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبُحُ بِقَريبٍ ٨٠ فَلَمًّا جَآء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافلَهَا وَأَمْطَرْنا عَلَيْهَا جَارَةٌ مِنْ سِجِيلِ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عنْدَ رَتَّكَ وَمَا هِيَ مِن ٱلظَّالِمِينِ بَعِيدٍ ١٥ وإلى مَدْيَن أَخَاهُمْ شُعَبْنًا قَالَ يَا قَوْمِ آعْبُدُوا آللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَمِ عَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا ٱلْمَكْيَال وٱلْميزان إِنِّي أَرَاكُمْ بِعَيْمٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ ٨٩ ويَا قوْم أُوْفُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ولَا تَجْعَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْبَآءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين ٨٨ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ٨٩ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلُونُكَ نَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَآوُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَآ ا إِنَّكَ لأَنْتَ ٱلْخِلِيمُ ٱلرَّشِيدُ 4٠ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّمَةٍ مِنْ رَبِّي ورَرَقَنِي مِنْهُ رِرْقًا حَسَنًا ومَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى ما أَنْهاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتطعْتُ ومَا تَوْفيقِي إِلَّا مَاللَّه علَبْهِ تَوَكَّلْتُ وإلبَّهِ أُنيبُ ١١ وَبَا قَوْمِ لا يَجْرِمَتْكُمْ شقاقي أَنْ يُصِيبَكُمْ مثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْم صلِلِ ومَا قَوْمُ لُوط مِنْكُمْ مِبَعِيدٍ ١٦ وٱسْتَعْفِرُوا رتَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيثُمْ وَدُودٌ ١٣٠ قَالُوا يا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَنِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَوَاكَ فِبِنَا ضَعِبِهَا ولوْلا رَهْطُك لَرجَهْنَاكَ ومَا أَنْت عَلَبْنَا بِعَزِيرِ ١٠ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَرُّ علبْكُمْ من ٱللَّهِ وٱتَّخذتُهُوهُ ورآءكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي مَا تَعْمَلُونَ نَحِيظً ٥٠ ويًا قَوْمِ ٱعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٩ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُعْزِيهِ ومَنْ هُوَ كَاذِبٌ وٱرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ١٥ وَلَمَّا جَآء أَمْرُنَا

خَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ١٨ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا مُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ تَهُودُ ١٩ وَلَقَدٌ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلئِدِ فَأَتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ١٠٠ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِيُّسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ١٠١ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بِثْسَ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ ١٠٦ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآء ٱلْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ ١٠٣ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ شَيْ ۚ لَمَّا جَآء أَمْرُ رَبِّكَ ومَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبِ ١٠٠ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةً إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمُ شَدِيدٌ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمُ تَجْمُوعُ لَهُ ٱلنَّاسُ وذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُوذٌ ١٠٠ وَمَا نُوَّخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلِ معْدُودِ ١٠٠ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكلَّمْ نَفْسُ إِلَّا بِإِنْنِهِ فَبِنْهُمْ شَقيٌّ رسَعِيدٌ ١٠٨ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُوا فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ مِيهَا رَفِيزُ وشَهِيقٌ ١٠٩ خَالِدِين فِبهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآء رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ نعَّالً لِمَا يُرِيدُ ١١٠ وَأَمَّا ٱلَّذِين سَعِدُوا فَفِي ٱلْجُنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شآء رَبُّكَ عَطَآء عَيْرَ تَجْذُودِ ١١١ فَلا تَكْ فِي مرْيةٍ مبَّا يَعْبُدُ هَوُّلآ مَا يَعْبُدُون إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَآرُهُمْ مِنْ قَبْلُ وإِنَّا لَمْوَقُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ١١٢ ولَقَدْ آتَيْنا مُوسَى ٱلْكتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ ولَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ منْ رَبِّك لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وإِنَّهُمْ لَفَى شَبِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ١٣٠ وإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوقِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١٦ فَأَسْتَقِمٌ كَمَا أُمِرْتَ ومَنْ تَابَ مَعَك وَلا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٥ ولَا تَرْكَنُوا إِلَى ٱلَّذِينِ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ ٱلنَّارُ ومَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآء ثُمَّ لَا تُنْصَرُونِ ١١٦ وأَتِمِ ٱلصَّلَوةَ طَرَفِي ٱلنَّهَار

وَرُلْقًا مِنَ ٱللَّيْلِ إِنَّ ٱلْخُسَنَاتِ يُدْهِبْنَ ٱلسَّتَتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلدَّاكِرِينَ الله وَرُلُقًا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ الْقُرُونِ مِنْ الْقُرُونِ مِنْ الْقُرُونِ مِنْ الْقُرُونِ مِنْ الْقُرُونِ مِنْ الْقُرُونِ مِنْ الْقُسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلِيلًا مِنْ الْقُرُن الْهَيْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْقَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلِيلًا مِنَّى الْجُيْنَا مِنْهُمْ وَالْتَبْعُ ٱلْخِينَ ظَلَمُوا مَا أُثْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ الله وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ النَّاسَ أَمَّةً وَاحِدَةً الْقُرَى بِظُنْمٍ وَأَهْلَهَا مُصْلِحُونَ ١١٠ وَلَوْ شَآء رَبُّكَ لَجُعَلَ ٱلنَّاسَ أَمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتُ كَلِمَةً وَرَبِّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتُ كَلِمَةً وَلِكَ وَلِا يَوْلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتُ كَلِمَةً وَلِكَ مَلْوَلِ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتُ كَلِمَةً وَلِكَ مَلْوَلِ مَنْ الْمُعْلِكَ مِن الْمُعْرَفِينَ الله وَكُلَّا نَفْصٌ عَلَيْكَ مِن الْبَيْفِينَ الله وَلَا الله وَلُولُ مَنْ وَجَاءِكَ فِي هَذِهِ ٱلْخُتَق وَمُوعِظَةً وَذِكْرَى لِلْمُرْمِينِ اللهُ وَلُولُكَ وَجَآءِكَ فِي هَذِهِ ٱلْخَتِّى وَمُوعِظَةً وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِ الْمُعْرَافِ وَاللّهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْ مُ كُلّهُ فَاعْبُولِ عَلْمُ وَلَا لِللهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُهُ فَاعْبُولِ عَلَا تَعْمَلُونَ وَإِلَالِهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُهُ فَاعْبُدُهُ وَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَإِلَالِهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُهُ فَاعْلُولِ وَتُوكُلُونَ وَلَوكُونَ وَاللّهُ مِنْ وَلَاللّهِ يُولُولُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَاللّهُ وَلَاللّهِ يُولِعُولُ عَلَيْ وَلَا لِكُولُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ وَاللّهُ مَا لَلْكُولُ اللّهُ مَا لَلْهُمْ لَلْكُولُ عَلَيْمِ وَلَا لِللّهُ مِنْ وَلَا لَاللّهُ مَا لَلْكُولُ عَلَا لَلْكُولُ الللّهُ عَلَاللّهُ لِلللّهُ لِلللللللْهُ لَلْمُ لَلْلُولُ عَلَمُ لَلْهُ فَاعْلِلْهُ عَلَاللّهُ لِلللللْهُ لَلْكُولُ لَا لَا لَكُلُولُ لَعُلُولُ لِلْكُولُ لَلْلُولُ لَا لِلللْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لِلْكُولُ لَا لِلللْه

### شورة يوسف

200

عليه السلام مكّية وهي مائة واحدى عشرة آية بشم اللّهِ الرّحْمَن الرّحيم

ا آلَم تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ تُرْآنَا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٣ يَكُنُ نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلْعَانِلِينَ عَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأبيه يَا أَنَتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ مَنْ قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلْعَانِلِينَ عَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأبيه يَا أَنتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ هَمَنَ تَوْصُصُ عَمْرَ كَوْحَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِى سَاجِدِينَ هَ قَالَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُرُينَاكَ عَلَى إِخْرَتِكَ فَيَكِيدُوا لك كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطانِ لِلْإِنْسَانِ عَدُونُ مُبِينً رُرُينَاكَ عَلَى إِخْرَتِكَ فَيَكِيدُوا لك كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطانِ لِلْإِنْسَانِ عَدُونُ مُبِينً

٩ وَكَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٧ لَقَدْ كَان فِي يُوسُفَ وإخْرَتِهِ آيَاتُ لِلسَّآئِلِينَ ٨ إِذْ قَالُوا ليُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَخَنْ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِين ٩ أُقْتُلُوا يُوسُفَ أَرِ آطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ١٠ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبّ يلْتَقطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَة إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ١١ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وإِنَّا لَهُ لَنَاحِحُونَ ١١ أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ١٣ قَالَ إِنِّي لَيَعْزُنْنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِيدِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ ٱلذِّنُّبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ١٠ قَالُوا لَئِنَ أَكَلَهُ ٱلذِّنَّبُ وِنَكُنُ عُصْمَةً إِنَّا إِذًا لْحَاسِرُونَ ١٥ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُنَّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّنَتَّهُمْ مَأْمُرِهُمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٦ وجَآوًا أَبَاهُمْ عِشَآء يَبْكُونَ ١٧ قَالُوا يَا أَنَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عَنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ ومَا أَنْتَ بِمُؤْمِن لنَا ولوْ كُنَّا صَادِقِينَ ١٨ وجَآوًا عَلَى تَبِيصِهِ بِدَمِ كَذِبِ قَالَ مَلْ سَوَّلتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَبِيلٌ وْٱللَّهُ ٱلْمُسْتِعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونِ ١١ وجآءَتْ سَيَّارَةٌ فأرْسَلُوا وَاردَهُمْ فَأَدْلَى دلْوهُ قَالَ يَا نُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وأُسرُّوهُ يضاعَةً والله علِيمٌ بِمَا يَعْمِلُون ٢٠ وشَرَوْهُ بِنَمِن بَغْسٍ دَرَاهِمَ معْدُودَة وكانُوا فيهِ من أَلزَّاهِدِينَ ٢١ وقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِآمْرَأْتِه أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسى أَنْ يَنْفعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ ولَدَا وكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ ولِنُعَلَّمَهُ مِنْ نَأُويل ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالَبٌ عَلَى أُمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونِ ٢٦ ولَمَّا بلغ أَشُدَّهُ آتيْنَاهُ حُكْما وعِلْمَا وَكَذَلِكَ نَجْزى ٱلْحُسِنِينَ ٣٣ وَرَاوَدَتْهُ ٱلَّتِي هُو فِي مُنْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وعَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَابَ وَقَالَتْ

هَبْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَاىَ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ٢٠ ولَقَدْ هَبَّتْ بِه وهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوء وَٱلْغَدْشَآ، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُعْلَصِينَ ٥٠ وٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَبِيصَهُ مِنْ دُبْرِ وأَلْفَبَا سَيِّدَهَا لَذَا ٱلْبَابِ قَالتْ مَا جَزَآ ؛ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُشْجَى أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢٦ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْني عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلَهَا إِنْ كَانَ تَمِيضُهُ نُدَّ مِنْ نُعْلِ نَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٢٧ وإنْ كان قَمَمُ قُدَّ مِنْ دُبُم فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٢٨ فَلَمَّا رَأَى تَمِيضَهُ ثَدَّ مِنْ دُبُمِ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَبْدِكُنَّ إِنَّ كَنْدَكُنَّ عَظِيمً ٢٩ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وأَسْتَغْفِرِي لِكَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ٣٠ وَقَالَ نَسْوَةً فَي ٱلْمَدِينَة آمْرأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَعَقَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا في ضَلالٍ مُبِينِ ٣١ فَلَبًّا سِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أُرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكاً وآنتُ كُلَّ واحِدَة منْهُنَّ سكَّمنَا وَقالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رأَيْنهُ أَكْبَرْنَهُ وتَطَّعْن أَيْديَهُنّ وتْلْنَ حَاسَ للَّهِ مَا هَذَا نَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ ٣٦ قَالَتْ مِدَلَكُنَّ ٱلَّذِي لَمْتُنَّنِي فِيهِ وِلْقَدْ زَاوِدَتُّهُ عَنْ نَفْسِه فَاسْتَعْصَمَ ولئنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لِيَحْجَنَنَّ ولَيَكُونا مِن ٱلصَّاغِرِينَ ٣٣ قَالَ رَبّ ٱلسِّحْنُ أَحبُّ إِلَّ مبَّا يَدْعُونَني إِلله وإلَّا نَصْرَفْ عَنَّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وأَكُنْ مِن ٱلْحَاهِلِينَ ٣٠ مَأَسْتِجابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعِلِيمُ ٣٠ نُمَّ بَدِا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا ٱلْآيَاتِ لَيَهُجُنْنَهُ حَتَّى حِين ٣٩ ودحل مَعَهُ ٱلرِّجْن نتَمَان قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآحَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْيِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّمُّنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ ٱلْمُعْسِنِينَ ٣٧ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُوْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِبًّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِتِّي تَرَكْتُ

مِلَّةَ تَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ٣٨ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآءى إِبْرَهِيمَ وَإِنْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِنْ شَيْء ذلِكَ مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٣٩ يَا صَاحِبِي ٱلجِّنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّفُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٢٠ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِدِ إِلَّا أَسْمَآء سَبَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَآوُكُمْ مَا أَنْزَل ٱللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَان إِن ٱلْخُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكُثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٦ يَا صَاحِبَى ٱلتِّحْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّبْرُ مِنْ رَأْسِهِ غُضَى ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِى فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ٣٦ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِنْدَ رَبَّكَ فَأَنْسَاهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْمَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي ٱلجِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ٣٣ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أُرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَانً وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأَخَرَ يَابسَاتٍ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَنْتُونِي فِي رُرِّيايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّرِّيَا تَعْبُرُونَ ٤٠ قَالُوا أَضْعَاكُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْرِيلِ ٱلْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَٱذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ٤٩ يُرسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْغُ عِجَانٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُصْرٍ وَأَخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَتِّي أَرْجِعُ إِلَى "النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ٤٧ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ٤٨ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَاذٌ يَأْكُلُنَ مَا تَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِبَّا تُعْصِنُونَ ١٩ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْضِرُونَ ٥٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلْتُنُونِي بِعِ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعٌ إِلَى رَبِّكَ فَٱسْأَلُهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱللَّاتِي تَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَتِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ اه قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ تُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءَ قَالَتِ

جزء ١٣

ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيرِ ٱلآنَ حَعْمَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ اه ذَلِك ليَعْلَمَ أَتِي لَمْ أَخْنُهُ بِٱلْقَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَآثِنِينَ ه وَمَا أُبَرِّى نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةً بِٱلسُّوم إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ عه وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱكْتُنونِي بِعِ أَسْتَغْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ٥٠ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِن ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥٩ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حينُ يَشَآء نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَآء وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُعْسِنِينَ ٥٠ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وكانُوا يَتَّقُونَ ٨٥ وَجَآء إِخْوَةُ يُوسُفَ فَكَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُون ٩٥ ولَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱثَّنُونِي بِأَخ لكُمْ مِنْ أَيِهِكُمْ أَلَا تروْن أَتِي أُونِ ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْمُ ٱلْمُنْزِلِينَ ١٠ قَإِنْ لَمَّ تأُنُوبِي بِدِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وِلَا تَقْرَبُونِ ١١ قَالُوا سَنْرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ رَإِنَّا لَفاعِلُونَ ١٢ وَقالَ لِفِتْيَانِدِ ٱجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٣ علَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَيِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ٩٣ قَالَ هِلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْنُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ١٠ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْعِي هَذِهِ بِضَاعَتْنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيمُ أَهْلَنَا وَخَعْفَظُ أَخَانَا وَنَوْدَالُ كَيْلَ بَعِيمِ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِبرُ ٩٦ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُون مَوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنِّنِي بِعِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ١٧ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَٱدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرَّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ ٱلْخُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ نَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١٨ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ

أَمْرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَان يُعْنى عَنْهُمْ مِن ٱللَّهِ مِنْ شَيْء إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ ولَكِنَّ أَكْثَمِ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 49 وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْبَلُونَ ١٠ فَلَمَّا جَهْزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ نْمَّ أَذَّنَ مُؤدِّنٌ أَيَّتُهَا ٱلْعِيمُ إِنَّكُمْ لَسَارِتُونَ ١١ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا ذَا مَعْقِدُونَ ١٣ قَالُوا نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ ولِمَنْ جَآء بِعِ حِمْلُ بَعيم وَأَنَا بِعِ رعيم ٣٠ قَالُوا تَٱللَّهِ لَقَدٌ عَلِمْنُمْ مَا جِئْنَا لِنْفُسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وما كُنَّا سارقينَ ٧٠ قَالُوا فَمَا جَرَآرُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِيينَ ٧٠ فَالُوا جَزَآرُهُ مِنْ وُجِدَ فِ رَحْلِهِ فَهُوَ جِرآوُهُ كَدَلِكَ نَجْرِى ٱلظَّالِمِينَ ٧٩ فَبِدَأُ بِأَرْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وعآء أَحِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَآء أَخِيهِ كَدَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف مَا كَانِ لِيأْخُدَ أَحَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَآءِ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشآءِ وَفَوْقَ كُلّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ٧٧ فالوا إِنْ يَسْرِنَّي فَقدْ سَرِي أَخْ لَهُ مِنْ قَبْلُ فأُسرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِمِ وَلَمْ يُبْدَعَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وْٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُون ١٨ قَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُدْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَوَاك مِنَ ٱلْخُسِنِينَ ٧٩ قَالَ معَادَ ٱللَّهِ أَنْ نَأْخُدَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا متاعنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ ١٠ عَلَمًا آسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلْصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْقَفًا مِنَ ٱللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْض حتَّى يَأْذَن لِي أَبِي أَوْ يَعْكُمَ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِيِينَ ١٨ إِرْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وما سَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا رَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ١٨ وْٱسْأَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيمَ ٱلَّتِي أَقْبِلْنا فِيهَا وَإِنَّا لَصادِفُونَ ١٣٨ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلً عَسَى آللَّهُ أَنْ بِأَنِمَى بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعلِيم

ٱلْحَكِيمُ ١٨٠ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أُسَفَى عَلَى يُوسُفَ وْٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْخُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ مِه قَالُوا تَاالَّهِ تَفْتَوُ تَذْكُمْ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تكونَ مِن ٱلْهَالِكِينَ ٨٩ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِن ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٨ يَا بَنِيَّ ٱذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِبهِ وَلَا تيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ آللَّه إِنَّهُ لَا يَبْأَسُ مِنْ رَوْحِ آللَّهِ إِلَّا آلْقَوْمُ آلْكَافِرُونَ ٨٨ فَلَمَّا دَخلُوا عَلَبْه قالُوا يا أَيُّها ٱلْعزيزُ مسَّنا وأَهْلنا ٱلصُّرُّ وجِئْنَا بِبِضَاعةٍ مُزْجَاةٍ فَأُوْف لَمَا ٱلْكَيْلِ وَتَصِدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتصَدِّقِينِ ١٩ قَالَ هَلْ علِمْتُمْ مَا نعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وأَخِيهِ إِنْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ١٠ قَالُوا أَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسْفُ قَالَ أَنا يُوسْفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهِ لا يُصِبغُ أَجْمِ ٱلْمُحْسِنِينِ ١١ فَالْوا تَأَلَّهِ لَقَدْ آتَوَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينِ ١٠ عَالَ لا تنْرِيبَ عليْكُمْ ٱلْيَوْمَ يَعْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِبِين ٣٠ إِذْهَبُوا نَفْمِيضِي هَذَا فَأَلْفُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وأُنْوني بأَهْلُكُمْ أَجْمَعمن ١٠٠ ولَمَّا مصلت ٱلْعِبمُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لأَحِدُ رِبْعَ يُوسُف لولا أَنْ تَفتَّدُون ١٥ فَالُوا نَاللَّهِ إِنَّكَ لَعَى ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيم ١٩ فَلَهَّا أَنْ جَآء ٱلْبَشِيمُ أَلْقَاهُ عَلَى وجْهِمِ عَارْتَدَّ نَصِيرًا ١٧ قال أَلمْ أَفْلُ لَكُمْ إِيِّي أَعْلَمُ مِن ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُون ٩٨ فَالْوا يَا أَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لِنَا ذُنُونَنَا إِنَّا كُنَّا حَاطِئبن ٩٩ قالَ سَوْف أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رتى إِنَّهُ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ فَلَمَّا دَخَلُوا على يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَبَرَيْهِ وَقال ٱدْخُلُوا مِصْمَ إِنْ شَآء ٱللَّهُ آمِنِينَ ١٠١ ورفَعَ أَبويْهِ علَى "ٱلْعَرْش وخَرُّوا لَهُ مُجَّدَا وقالَ يَا أَبَّتِ عَذَا تَأُويلُ رُوِّيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَتِي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِن ٱلتِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِن ٱلْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَآءُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحُكِيمُ ١٠١ رَبِّ قَدْ آنَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ

وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِمَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَقَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينِ ١٠٣ ذلِكَ مِنْ أَنْبَآهُ ٱلْعَيْبِ نُوحِيةِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَذَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ومَا أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَبْهِ مِنْ أَجْم إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ١٠٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمْرُونَ عَلَيْهَا وهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ١٠٩ وَمَا يُؤُمنُ أَكْتَرُهُمْ بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ١٠٧ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَدَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٨ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٩ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِي إِلَبْهِمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَبْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ولَدَارُ ٱلْآحِرَة خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١١٠ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْأَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّى مَنْ نَشَآء وَلَا يُرَدُّ بَأُسْنَا عَنِ ٱلْفَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١١١ لقَدْ كَانَ فِي نصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْن يَدَيْه وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْ وَهُدًى ورَحْمَةَ لِقوْمٍ يُؤْمِنُونَ

# سورة الرعد

3 p

مكّية وهي ثلث واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

المَم تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ وَٱلَّذِى أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ٱلْحُقَّ وَلَكِنَّ أَحُثَمَ
 ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ٢ أَللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَوَاتِ بِعَيْمٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَى

عَلَى ٱلْعَرْشِ وَتَحْتَرَ ٱلشَّبْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَبَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآء رَبِّكُمْ تُوتِنُونَ ٣ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ جَعَلَ نِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِي ٱللَّيْلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ م وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعْ مُتَجَاوِرَاتُ وَجَنَّاتُ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعُ وَنَجِيلٌ صِنْوَانْ وَغَيْمُ صِنْوَانِ يُسْقَى بِمَآه وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي ٱلْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ه رَإِنْ تَغْجَبْ فَكِبَ تَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا أَئِنًّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ١ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا برَّبَّهِمْ وأُولَائِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاتِهِمْ وأُولَاَّئِكَ أَحْمَابُ ٱلنَّارِ مُ فِيهَا خَالِدُونَ ٧ وَيَسْتَهْدِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْخُسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهم ٱلْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَعْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْبِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٨ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْدِ آيَةٌ من رَبِّدِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ ﴾ أَللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَخْمِلُ كُلُّ أَنْتَى ومَا تَعِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَاهُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِبِقْدَارِ ١٠ عَالَمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيمُ ٱلْمُتَعَالِ ١١ سَوَآه مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِعِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَغْفِ بِٱللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَارِ ١١ لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْدِ وَمِنْ خَلْفِدِ يَخْفَظُونَهُ مِنْ أَمْمِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوَّءا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ ١٣ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْقًا وَطَمَعًا ويُنْشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ١٦ وَيُسَجِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِةِ وَٱلْمَلَآئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَآء وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحِالِ ١٥ لَهُ دَعْرَةُ ٱلْحَقِي وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَعِيبُونَ لَهُمّ بِشَيْء إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءَ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَآء ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ١٦ وَلِلَّهِ يَهُدُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

وَظِلَالْهُمْ بِٱلْغُدُو وَٱلْآصَالِ ١٧ قُلْ مَنْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَاتَّكَذَتُمْ مِنْ دُونِهِ أَرْلِبَآء لَا يَمْلِكُون لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا فَلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيمُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّلُماتُ وٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُوَكَاء خَلَقُوا كَفَلْقِهِ فَتَشَابَهَ ٱلْخَلْقِ عَلَيْهِمْ قُل ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ١٨ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّبَآءَ مَآء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَبَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَكُ اللَّهُ وَابِيًّا وَمِمًّا يُوتِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِعَآ، حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاع زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَتَّى وٱلْبَاطِلَ فَأَمَّا ٱلرَّبَدُ فَيَدْهَبُ جُفَآءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَهْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلَكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْنَالَ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ ٱلْخُسْنَى وْٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي ٱلْأَرْض جَمِيعًا ومثَّلَهُ مَعَهُ لَأَقْتَدَوْا بِعِ أُولَائِكَ لَهُمْ سُوْءُ ٱلْحُسَابِ ومَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وبنُسَ ٱلْمِهَادُ ١٩ أَفَهَنْ يَعْلَمُ أَنَّهَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ٱلْحُقُّ كَهَنْ هُوَ أَعْهَى إِنَّهَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٠ ٱلَّذِينَ يُونُونَ بِعَهْدِ آللَّهِ ولَا يَنْقُضُونِ ٱلْمِيثانَ ٢١ وٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ويَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ ويَخَافُونَ سُوَّء ٱلْحِسَاب ٣٢ وَّالَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِعَاءَ وجْه رَبّهمْ وأَقَامُوا ٱلصّلَوةَ وَأَنْفَقُوا مَمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَكْرَزُنَ بِالْخَسَنَةِ ٱلسَّتِئَةَ أُولاَئِك لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّار ٣٣ جَنَّاتُ عَدْن يَدْخُلُونَهَا ومَنْ صَلَّحَ مِنْ آبَآئِهِمْ وأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَٱلْمِلَآئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ٢٠ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنعْمَ عُقْبَى ٱلدَّار ٥٥ وَٱلَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ ميثاقِه وَيَقْطَعُونِ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِع أَنْ يُوصَلَ ويُفْسدُون في ٱلْأَرْضِ أُولَائِك لَهُمْ ٱللَّعْنَةُ ولَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ٢٦ أَللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ ويَقْدِرُ وفَرِحُوا بِٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَا ومَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَة إِلَّا مَتَاغ ٢٧ ويَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآ؛ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ٢٨ ٱلَّذِينَ آمَنُوا

وَتَطْمَئِنَّ فَلُوبُهُمْ بِذِكْمِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْمِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنَّ ٱلْقُلُوبُ أَلَّذِينَ آمَنُوا رَعَبِلُوا "الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ رَحُسْنُ مَآبِ ٢٩ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةِ قَدْ خَلَتْ مِنْ تَبْلِهَا أُمَمْ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِٱلرَّحْمَنِ ثُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ٣٠ وَلَوْ أَنَّ تُوْآنًا سُيِّرَتْ بِعِ ٱلْجُبَالُ أَوْ تُطِّعَتْ بِعِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِعِ ٱلْمَوْتَى بَلْ لِلَّعِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأُسِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ٣١ وَلَا يَرَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتَى رِعْدُ ٱللَّه إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ٣٣ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِيًّ بِرُسُلٍ منْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٣٣ أَنَهَنْ هُوَ تَآثَمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِهَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّه شُرِّكَآء تُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نظاهم منَ ٱلْقَوْلِ بَلْ رُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وصُدُّوا عَن ٱلسَّبِيلِ ومَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٣ لَهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحُيَوةِ ٱلدُّنْيَا وِلَعَذَابُ ٱلْآحِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وَايِي ٣٥ مَنلُ ٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونِ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَعُقْبَى ٱلْكَافِرِينَ ٱلنَّارُ ٣٩ وَّالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِمُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ ولَا أُشْرِكَ بِعِ إِلَيْدِ أَدْعُو وَإِلَيْدِ مَآبِ ٣٧ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَثِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ ولِيِّ وَلَا وَاتِي ٣٨ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وُذِرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْن ٱللَّهِ لِكُلِّ أُجَلِ كِتَابٌ ٣٩ يَحْمُو ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وعِنْدَهُ أُمُّ ٱلْكِتَابِ ٠٠ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا

ٱلْحِسَابُ ١٦ أَرَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَانِهَا وَٱللَّهُ يَعْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَعُوْ مَنَ اللَّهِ عَلَيْهِ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَعُوْ مَكَمَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمُعَلِّمُ جَبِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلَّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّارُ لِبَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ٣٦ وَقَدْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِبدًا بَيْنِي وَبَبْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَابِ

## سورة ابرهيم

عليه السلام مكّية وهي انتتان وخبسون آية بِسْمِ ٱللَّه ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

ا الر كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِبُعْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلطَّلْمَاتِ إِلَى ٱلنَّورِ بِإِنْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْخَبِيدِ ٣ آلَيْهِ ٱلَّذِينَ يَسْتَعِبُّونَ ٱلْحَيْوةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى وَرَيْلٌ لِلْكَانِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ٣ آلَذِينَ يَسْتَعِبُّونَ ٱلْحَيْوةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَاثِكَ في صَلَالٍ بَعِيدٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بلِسَانِ قَوْمِه لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُ ٱللَّهُ مَنْ يَشَاء وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ه وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ وَيَهُونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ لِيَبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُ ٱللَّهُ مَنْ يَشَاء وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ه وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ وَيَعْفَرُونَ اللّهَ إِلَى ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِنْ اللّهَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِلْكَ لَايَاتِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِلْكَ لَايَاتِ اللّهُ عَلَيْكُمْ إِلْكَالِكَ لَلْكَالِ لَلْكَالِ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ لِكُلِّ مَنْ آلِكُ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُحَتِّدُونَ أَنْتَاءَكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ لِيلّهُ مِنْ آللّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ مَنْ وَلَكُمْ وَلَئِنْ كَفَرُونَ عَنْ عَلَيْكُمْ مَنَ اللّهُ لَعْذَابِ وَيُحَتِّدُونَ أَنْهُمْ لِيلًا مُوسَى إِنْ تَكُونُونَ عَنْ عَلَيْكُمْ مِنْ وَلَكُمْ وَلِيلُ مُوسَى إِنْ تَكُفُورُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا فَإِنَّ ٱللّهَ لَعَنِي حَمِيمٌ هُ أَلَمْ يَأْتُكُمْ نَبَأَ ٱلْمُوسَى إِنْ تَكُفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي ٱلْأَوْمِ جَبِيعًا فَإِنَّ ٱللّهَ لَعَنِي حَمِيمٌ هُ أَلَمْ يَأَتْكُمْ نَبَأَ ٱلْمُ يَأَتْكُمْ نَبَأَ ٱلْمُوسَى مِنْ قَاللّهُ مَا اللّهَ لَعَنِي حَمِيمٌ هُ أَلَمْ يَأْتُكُمْ نَبَأً مُؤْمُونَ أَنْهُ مَا اللّهُ لَعَنْ مُوسَى إِنْ تَكُمُ لَكُمْ فَاللّهُ مَا اللّهُ لَعَنْ عُمِيمًا فَإِنْ مُوسَى إِنْ تَكُمْ فَاللّهُ مَا عَلَى مُوسَى إِنْ تَكُمْ فَاللّهُ مَا مُنَالِكُمْ مُنَا أَلُهُ مَا لَاللّهُ لَعَنْ فَاللّهُ مَا عَلْهُ مُلْكُولُونَ اللّهُ لَا لَاللّهُ لَعَنْ لَا مُوسَى لِلْهُ مُنْ مَا أَنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُلْعَلَا مُوسَى ا

تَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَهُودَ ١٠ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَعَرْنَا بِمَا أُرْسِلْنُمْ بِعِ رَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِبًّا تَدْعُونَمَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ١١ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَتُّكَ فَاطِمِ ٱلسَّمَواتِ وٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ١١ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرْ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاوُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانِ مُبِينٍ ٣ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ خَنْ إِلَّا بَشَرْ مِتْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنَّ عَلَى مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانِ لَنَا أَنْ نَأْنِيَكُمْ بِسُلْطَانِ ١٠ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وعَلَى ٱللَّهِ عَلْيَمَوَّكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٥ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى آللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ولَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ عَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونِ ١٦ وَقَالَ ٱلَّذِينِ كَفِرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُحْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَغُودُنَّ فِي مِلَّنِنَا مَأَوْحِي إِليُّهِمْ رَتُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ ٱلظَّالِمِينَ ١٧ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذلِك لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ١٨ وَٱسْتَفْتَكُوا وِحَابِ كُلُّ جَبّارٍ عَبِيدٍ ١٩ مِنْ ورَآئِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَآه صدِيدٍ ٢٠ يَتَجَرَّغُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَان وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ومِنْ ورَآئِدِ عَدَابٌ غَلِيظٌ ١١ مَنَلُ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحِ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْء ذَلِكَ هُوَ ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ٢٦ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقِّ إِنْ يَشَأُ يُدْهِبْكُمْ وِيَأْتِ بِعَلْقٍ جَدِيدٍ ٣٣ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ٢٠ وبَرَزُوا لِلَّهِ جَبِيعًا فَقَالَ ٱلصُّعَفَآءَ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْنُمْ مُعْنُون عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِنْ شَيْهِ ٢٥ قَالُوا لَوْ هَدَانَا ٱللَّهُ لَهَكَيْنَاكُمْ سَوَآة عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ تَحِيمٍ ٢٩ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَبًّا تُضِى ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّى وَوَعَد تُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ

وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ ٢٧ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِبم ٢٨ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِين آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِنْن رَبِّهِمْ نَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ ٢٦ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَا جَكَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَنَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ٣٠ نُزُّتِي أَكُلُهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ويَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٣١ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتْ مِنْ نَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ تَرَار ٣٢ كَل يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱلْقُولِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَرةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخرَةِ وَيضِلُّ ٱللَّهُ ٱلطَّالِمِينَ ويَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ٣٣ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ بِكَّلُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ٣٠ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا وَنَنْسَ ٱلْقَرَارُ ٣٠ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عِنْ سَبِيلِةِ فَلْ تَمِتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرِكُمْ إِلَى ٱلنَّار ٣٩ قُلْ لِعِبَادِي ٱلَّذِينِ آمَنُوا يُقِيمُوا ٱلصَّلوةَ ويُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سرًّا وْعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فيهِ وَلَا خِلَالٌ ٣٧ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّماءَ مَاءً فَأَخْرَجَ بِع مِن ٱلنَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَتَحَّمَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِى فِ ٱلْبَحْمِ بِأَمْرِه وتَحَّم لَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ وَتَحَّمَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ وَتَحْمَ لَكُمْ ٱللَّبْلَ وَٱلنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلُتُمُوهُ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْبَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّازٌ ٣٨ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا ٱلْبَلَدَ آمِنًا وٱجْنُبْنِي ونَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ٣٩ رَبِّ إِنَّهْنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥٠ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ ٱلْحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ فَٱجْعَلْ أَفْتِكَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَهْدِي إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُمْ

مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ١٦ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى ومَا نُعْلِنُ ومَا يَعْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْ شَيْء فِي ٱلْأَرْض وَلَا فِي ٱلسَّبَآءِ أَخْبُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَمِ إِسْمَعِيلَ وَإِنْحَقَ إِنَّ رَتَّى لَسَبِيعُ ٱلدُّعَآء ٣٦ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوةِ وَمِنْ ذُرِّيتِي رَبَّنَا وَتَعَبَّلُ دُعَآء رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي ولِوَالِدَيَّ وَلِلْمُومِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ٣٣ ولَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلطَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَجِّرُهُمْ لَنَوْمِ تَشْعَصُ فِيهِ ٱلْأَنْصَارُ ٢٠ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُوسِهِمْ لَا يرْتَكُ إليْهِمْ طَرْفُهُمْ وأَفْئِدَتُهُمْ هَوَآء وأَنْذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ ٱلْعَذابُ ه فَنَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أُخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ٤٩ نُجِبْ دَعْوَتَك ونَتَّبِعِ الرُّسُلَ أُولِم تَكُونُوا أَقْسَبْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوالٍ ٢٥ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِن ٱلَّدِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْف فعلْنا بهِمْ وضَرَبْنَا لَكُمْ ٱلْأَمْتَالَ وَقَدْ مَكْرُوا مَكْرَهُمْ وعِنْدَ ٱللَّهِ مكْرُهُمْ وإِنْ كَان مَكْرُهُمْ لِتَزْولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ٤٨ فَلَا تَعْسَبَنَّ ٱللَّهَ نَعْلِف وعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ ٱللَّه عريزُ ذُو ٱنْتِفَامِ ٩٠ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وٱلسَّمَوَاتُ وتَرَزوا لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ ٥٠ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِين يوْمَثِدِ مُقَرَّبِين في ٱلْأَصْفَادِ اه سرَابِيلْهُمْ مِنْ قَطِرَان وَتَغْشى وُجُوعَهُمُ ٱلنَّارُ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٥٠ هَذَا بِلَاغْ لِلنَّاسِ ولِيُنْدَرُوا بِعِ ولِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَاحِدٌ وَلِيَدَّكَّمَ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ



مكّية وهى تسع وتسعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا الَّر تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْآنِ مُبِسِ ﴿ ٣ رُبَّهَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا

لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ٣ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ م وَمَا أَهْلَكُنَا مِنْ تَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ، مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا ومَا يَسْتَأْخِرُونَ ٤ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْدِ ٱلدِّكْمُ إِنَّكَ لحَجْنُونٌ ٧ لَوْمَا تَأْتِيمَا بِٱلْمَلاَثِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٨ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَآئِكَةَ إِلَّا بِٱلْحُقِّى وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ ٩ إِنَّا خَعْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْمَ وإِنَّا لهُ لَحَافِظُونَ ١٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْمَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأُولِينَ ١١ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِزُنَ ١٦ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِين ١٣ لا يُؤْمِنُونَ بِعِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُولِينَ ١٠ ولوْ فَتَعْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ ٱلسَّمَآء فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ١٥ لَقَالُوا إِنَّهَا سُكِّرَتْ أَبْصَارْنَا بلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَعْمُورُونَ ١٩ وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمآء بُرُوجًا وَرَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ١١ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ رَحِيمٍ ١٨ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ 19 وَٱلْأَرْضَ مَكَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْء مَوْزُونٍ ٢٠ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ومَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَارِقِين ١١ وَإِنْ مِنْ شَيْء إِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ٢٦ وأَرْسَلْنَا ٱلرِّياحِ لُوامِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِين ٣٣ وإنَّا لَكُمْنُ نُحْيِى وَنْمِيتُ وَخَنْ ٱلْوَارِثُونَ ٢٠ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِين مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَأْخِرِينَ ١٥ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ٢٩ ولقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ ٢٧ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ ٱلسَّمُومِ ٢٨ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَآثِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ ٢٦ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَعَفْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ٣٠ فَاتَجَدَ ٱلْمَلاَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ٣١ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ ٣٠ ٱلسَّاجِدِينَ ٣٣ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ٣٣ قَالَ

لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُكَ لِبَشَمِ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَبَإٍ مَسْنُون ٣٣ قَالَ فَالْخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ٣٠ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّيسِ ٣٩ تالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٣٧ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ ٣٨ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ٣٩ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْرَيْتَنِي لِأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ولَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٢٠ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُعْلَصِينَ ١٦ قَالَ هَذَا صِرَاظٌ عَلَى مُسْتَقِيمٌ ٢٠ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ٣٣ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ٣٣ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُرْء مَقْسُومٌ ٥٠ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ٢٠ أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ۴۷ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرِ مُتَقَابِلِينَ ٤٨ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ ومَا ثُمُّ مِنْهَا بِحُخْرَجِينَ ٤٦ نَبِّيٌّ عِبَادِي أَيِّي أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٠٠ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ١٠ وَنَبِّتُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ١٠ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وجِلُونَ ٣٠ قَالُوا لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿ وَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ه قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِٱلْحُتِّقِ فَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْقَانِطِينَ ٥٩ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَة رَبِّهِ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ٥٠ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٥٨ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ ٥٠ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ إِلَّا آمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَابِرِينَ ١١ فَلَمَّا جَآءَ آلَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ١٣ قَالَ إِنَّكُمْ تَوْمْ مُنْكَرُونَ ٩٣ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ٩٣ وَأَتَيْنَاكَ بِٱلْخَقِ وإِنَّا لَصَادِتُونَ ١٥ فَأَسْرِ بِأَعْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱللَّيْلِ وَٱتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَآمْضُوا حَيْثُ تُومُّرُونَ ٩٦ وَقَضَيْنَا إِلَيْدِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَوُلاآء مَقْطُوعٌ مُصْجِينَ ١٧ وَجَآء أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ١٨ قَالَ إِنَّ هَوُلاآءَ صَبْفِي فَلَا تَفْعَحُونِ ٩٩ وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ ولَا تُخْزُونِ ٧٠ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَك

عَنِي ٱلْعَالَمِينَ ١١ قَالَ هَوُلاآهَ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ١٢ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَتِهِمْ يَعْبَهُونَ ٣٠ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ١٠٠ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ جَارَةً منْ سِجِيلٍ ٥٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوسِّمِينَ ٧٩ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقيمٍ ٧٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ٧٨ وَإِنْ كَانَ أَعْجَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ١٩ فَٱنْتَقَمْمَا مِنْهُمْ وإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ ٨٠ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَعْمَابُ ٱلْجُرْ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٨ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ٨٦ وَكَانُوا يَخْعِتُونَ مِنَ ٱلْجُبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ١٣ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْعِينَ ١٩٠ فَهَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ هِ، وَمَا حَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَٱصْغَمِ ٱلصَّعْمَ ٱلجُّمِيلَ ٨٩ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّانُى ٱلْعَلِيمُ ١٧ وَلَقَدْ آقَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْآنَ ٱلْعَظِيمَ ١٨ لَا تَهُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أُزْوَاجًا مِنْهُمْ ولَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وٱخْفِض جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ٨٦ وَقُلْ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ٦٠ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ١١ ٱلَّذِينَ جَعَلُوا ٱلْقُرْآنَ عِضِينَ ١٣ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ 4٣ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُون ١٤ فَآصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٥ إِنَّا كَفَيْنَاكَ ٱلْمُسْتَهْزِئِينَ ١٩ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 4٧ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَثَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ١٨ فَسَبِّحٌ بِحَبْدِ رَبِّكَ وَكُنّ مِنَ ٱلسَّاجِدِينَ ٩٩ وَٱعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ

# سورة النحل

مكَّيَة وهي مائة وثمان وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَتَى أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَهْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَبَّا يُشْرِكُونَ ٢ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَآثَكَة

بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ٣ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ تَعَالَى عَبَّا يُشْرِكُونَ ع خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ه وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِبهَا دِفْ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا نَأْكُلُونَ ٩ ولَكُمْ فِيهَا جَمَالً حِينَ تُريحُونَ وَحِس تَسْرَحُونَ ٧ وَتَحْبِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا مَالِعِبِهِ إِلَّا بِشِقِ ٱلْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْكُ رَحِيمٌ ٨ وٱلْخَيْلُ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْخِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَرِينَةٌ ويَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٩ وعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِبلِ ومِنْهَا جَآئِرٌ ولَوْ شَآء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ هُوَ ٱلَّذِى أَنْرَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءَ مَآءَ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرْ فِيهِ تُسِيمُونَ ١١ يُنْبِتُ لَكُمْ بِعِ ٱلرَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلنَّفِيلَ وَٱلزَّعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ ٱلنَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِك لآيةُ لقَوْمٍ بَتَفَكَّرُونَ ١١ وَسَخَّمَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَار وَّالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ وْٱلنُّجُومُ مُحَقِّرَاتُ بِأَمْرِه إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٣ وَمَا ذَرَأً لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُحْتَلَفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَةً لِقَوْمِ يَذَّكُونَ ١٤ وهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لتأَكُلُوا مِنْهُ لَحْما طَرِيًّا ونَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبِسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِمَ فيهِ ولتَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ ولَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ه وَأَلْقى في ٱلْأَرْضِ رَواسي أَنْ نَمِيدَ بِكُمْ وأَنْهَارًا وَسُبْلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١١ وَعَلَامَاتٍ وَبَّالنَّجْمِ ثُمُّ يَهْتَدُونَ ١١ أَنَمَنْ يَعْلَقُ كَمَنَّ لَا يَعْلَقُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ١٨ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ 19 وْٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا نُسِرُّونِ ومَا نُعْلِنُونَ ٢٠ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وهُمْ يُخْلَقُونِ ١٦ أَمُواتُ عَيْرُ أَحْيَآءَ وَمَا يَشْعُرُونَ ٢٢ أَيَّانِ يُبْعَثُونَ ٣٣ إِلَهُكُمْ إِلهُ واحِدٌ فَا لَجِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ تُلُوبُهُمْ مُنْكِرةً وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ٢٠ لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ ومَا يُعْلِنُونَ ٥٠ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ٢٦ وإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَا ذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيمُ

ٱلْأَوَّلِينَ ٢٠ لِيَعْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرٍ عِلْمٍ أَلَا سَآء مَا يَزِرُونَ ١٨ قَدْ مَكَمَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَحَمَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٢٦ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وِيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءَى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاتُّونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْى ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ٣٠ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلَآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْء بَلَى إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣١ فَٱنْخُلُوا أَنْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ٣٣ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَا ذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ولَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ٣٣ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرى مِنْ تَعْيِهَا ٱلْأَنْهَارِ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآؤُنَ كَذَلِكَ يَعْزِى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ٣٣ ٱلَّذِينَ تَتَوَقَّاهُمْ ٱلْمَلَآئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٥ هَلْ يَنْظُرُون إِلَّا أَنْ تَأْتِمَهُمْ ٱلْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ ولَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ ٣٩ فَأَصَابَهُمْ سَيِّآتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِزُنَ ٣٧ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَعْنُ وَلَا آبَآوُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ٣٨ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَن ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وْآجْتَنِبُوا ٱلطَّاغُوتَ فَمنْهُمْ مَنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْدِ ٱلصَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ ٣٩ إِنْ تَحْرِضْ عَلَى هْدَاهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ يُضِلُّ ومَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٣٠ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَنْ يَمُوتُ نَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ

أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٦ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَتَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ٣٦ إِنَّمَا تَوْلُنا لِشَيْء إذا أُرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٣ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنْبَرِّئَتَهُمْ فِي ٱلدُّنْبَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبِرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ ٣٠ ٱلَّذِينَ صَبْرُوا وَعَلَى رَتَّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَمَا أَرْسَلْنا مِنْ تَبْلِك إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إلَيْهِمْ فَأَسْأَلُوا أَهْلَ ٱلدِّكْم إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٣٩ بِٱلْبَيِّنَاتِ وٱلزُّنْ وأَنْزَلْنَا إِلَبْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّن لِلنَّاسِ مَا نُزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٤٠ أَفَأَمِن ٱلَّذين مَكَرُوا ٱلسَّيِّآتِ أَنْ يَتْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ ٢٠ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُغْجِزِينَ ٤٦ أَرْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَرُّفٍ فَإِنَّ رَبّكُمْ لَرَوْكَ رَحِيمٌ ٥٠ أُولَمْ يَروْا إِلَى مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّزُ ظِلالْهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآئِلِ سُجَّدَا لِلّهِ وهُمْ دَاخِرُونِ ١٥ ولِلَّهِ يَشْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وٱلْمَلآئِكَةُ وهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١٥ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون ٣٠ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهِمْنِ ٱثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدُ فَإِيَّاىَ فَآرْهِبُونِ ١٠ ولَهُ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينَ وَاصِبًا أَنْعَيْمَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ وه ومَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ تُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلصُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأُرُونَ ٩٥ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلصَّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَتَّهِمْ يُشْرِكُونَ ٥٨ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ نَعْلَمُون ٨٥ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمًّا رَرَقْنَاهُمْ تَٱللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتُرُونَ ٥٩ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْعَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ١٠ وَإِذَا نُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِّٱلْأَنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وهُوَ كَظِيمٌ ١١ يَتوَارَى مِن ٱلْفَوْمِ مِنْ سُوء مَا بُشِّمَ بِعِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي ٱلتَّرَابِ أَلَا سَآءَ مَا يَعْكُمُونَ ١٢ لِلَّذِين لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْء وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٣٠ ولَوْ

يُوَّاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْبِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَاتَّةٍ وَلَكِنْ يُوِّجِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمًّى فَإِذَا جَآءً أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ٩٠ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْخُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ١٠ تَـ ٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيَّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٩ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْتَلَفُوا نِبِيدِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٩٧ وَّاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّبَآءَ مَآءً فَأَحْيَا بِعِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٨ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِبًّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْن فَرْثِ وَدَمِ لَبَنًا خَالِصًا سَآئِعًا لِلشَّارِبِينَ ٩٦ وَمِنْ ثَمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتْحِدُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٠ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُونًا وَمِنَ ٱلثَّجَرَ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ١١ ثُمَّ كُلِى مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ نَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَغْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِكُ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَآءَ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١٢ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَقَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ ٱلْعُمْ لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ تَدِيرٌ ٣٠ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي ٱلرَّزْنِ فَهَا ٱلَّذِينَ نُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْتِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ مِبِهِ سَوَآء أَنَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْدَدُونَ ١٠٠ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَفَيِّالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ مُ يَكْفُرُونَ ٥٠ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِن ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٧٦ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ ٱلْأَمْنَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٧٧ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَنْدًا مَبْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَرَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْحَبْدُ لِلَّهِ بَلْ

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْ ﴿ وَهُوَ كَلُّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَهَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِعَيْمٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ ومَنْ يَأْمُمُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٧١ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَيْجِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَتْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء تَدِيرٌ ٨٠ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ نُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ ٱلسَّبْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْثِكَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْمِ مُتَخَّرَاتٍ فِي جَرِّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٨٢ وْآللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا وحَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِتَامَتِكُمْ ومِنْ أَصْوَانِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارهَا أَنَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ ١٣ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِبًّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ. لَكُمْ مِنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِبِلَ نَقِيكُمُ ٱلْخَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ٩٨ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلاغ ٱلْمُبِينُ ٥٨ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْتَرُهُمُ ٱلْكَافِرُونَ ٨٦ ويَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا نُمّ لَا يُؤُذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٨٨ وَإِذَا رَأَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا ثُمٌّ يُنْظَرُونَ ٨٨ وَإِذَا رَأًى ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا عَؤُلآءَ شُرَكَآؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ١٩ وَأَلْقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَئِذٍ "ٱلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٠ أَلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَدَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ١١ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوُلآهُ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُمُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآء ذِي ٱلْقُرْبَى وِيَنْهَى عَنِ ٱلْغُسْآه

وْٱلْمُنْكُمِ وَٱلْبَعْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٣٠ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَاهَدتُمْ وَلَا نَنْقُضُوا ٱلْأَيْمَانِ بَعْد ترْكِيدِهَا وقد جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعِلُونَ ١٠ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ تُوَّةٍ أَنْكَاثُا تَتَّخِذُونِ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا مَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمْ ٱللَّهُ بِهِ ولَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْفيَامَةِ ما كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونِ ١٠ ولَوْ شَآء ٱللَّهُ لَجَعلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولَكِنْ يُضلُّ مَنْ يَشَآءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَآء ولَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٩ ولَا تَتَّخِدُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنكُمْ فتَزلَّ قَدَمْ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وتَذُونُوا ٱلسُّوء بِمَا صَدَدتُمْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٩٠ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَليلًا إِنَّمَا عِنْد ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ ومَا عِنْدَ ٱللَّهِ بَانِ ولَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِين صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٩ منْ عَبِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَم أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤمِنْ فَلَنُحْبِيَنَّهُ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَجَرْنِتَهُمْ أَجْرِهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٠ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْفُرْآنَ فَآسْتعِدٌ بآللَّه مِن ٱلشَّيْطانِ ٱلرَّجِيمِ ١٠١ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سْلْطَانٌ عَلَى ٱلَّذِينِ آمَنُوا وعلى رَبِّهِمْ يتَوَكَّلُونَ ١٠٢ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى ٱلَّذِينِ يَتَوَلَّوْمُهُ وٱلَّذِينِ فَمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ١٠٣ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيةَ مَكَانِ آيَةٍ وٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَرِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَم بَلَّ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ١٠٠ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْفُدُسِ مِنْ رَبُّكَ بِٱلْحُقِ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينِ آمنوا وهُدَى وبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٥ ولقد نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعلِّمُهُ فَشَرٌّ لِسَانُ ٱلَّذِي يُكِّدُونَ إِلَيْدِ أَعْجَمِى وَهَذَا لِسَانَ عَرَبِينَ مُبِينَ ١٠٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤِّمِنُون بِآيَاتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمْ ٱللَّهُ ولَهُمْ عدابٌ أَلِيمْ ١٠٠ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وأُولآئِك ثُمُ ٱلْكاذِبُونَ ١٠٨ مَنْ كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِةً وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِٱلْكُفْمِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ

غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٩ ذلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَعَبُّوا ٱلْخَيَوةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينِ ١١٠ أُولَآئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى غُلُوبِهِمْ وَسَبْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولاَئِك فَمُ ٱلْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١١١ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّك مِنْ بَعْدِعَا لَعَفُوزُ رَحِيمٌ ١١٢ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَفْسهَا وَتُوَقّ كُلُّ نَفْس مَا عَملَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١١٣ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثلًا قَرْيةً كَانَتْ آمِنةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِمِهَا رِرْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلّ مَكَان فَكَفَرَتْ بِأَنْغُمِ ٱللَّه فأَذاتَهَا ٱللَّهُ لَبَاس ٱلْجُوع وٱلْخُوف بِهَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ١١٥ وَلَقَدٌ حَآءَهُمْ رَسُولٌ منْهُمْ فَكَدُّنُوهُ فَأَخَذَهُمْ ٱلْعَدَابُ وهُمْ ظَالَبُونَ ١١٥ فَكُلُوا مِمًّا رَرَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَتَّبًا وآشْكُرُوا نعْمَتَ ٱللَّهِ إِنْ كُنْهُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١١٩ إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَبْكُمُ "الْمِبْتَةَ وْالدَّمَ وِلَحْمَ "الْخُنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لغنْرِ "اللَّه يِدِ فَهَن ٱضْطُمَّ عَيْمَ بَاغِ ولَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحبمُ ١١٧ وَلَا نَقُولُوا لَمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَدَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَزُوا عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١١١ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ١١٩ وعَلَى آلَّذينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَنْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٢٠ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَملُوا ٱلسُّوَء بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَانُوا مِنْ نَعْدِ ذَلِكَ وأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ نَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِمْ ١٢١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا للَّهِ حَنِمَا ولَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ١٢٢ شَاكرًا لِأَنْعُمِهِ إِجْتَبَاهُ وِهَداهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتقِمٍ ١٣٣ وَآتَبْنَاهُ فِي ٱلدُّنْنَا حَسَنَهُ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَة لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٢٠ ثُمَّ أُوْحَيْنَا إِلَبْكَ أَن ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفا ومَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٢٥ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِبِهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْكُمْ مَبْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَة فِيمَا كَانُوا فِيمِ يَغْتَلِفُونَ ١٢٩ أُدْعُ إِلَى

سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْخِكْمَةِ وَالْمَوْعِطَةِ الْخُسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِالَّبِهُ هُو أَعْلَمُ بِاللَّهِ مِنْ صَلَّا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ هُو أَعْلَمُ بِاللَّهُ هَدِينَ ١٢٧ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَو أَعْلَمُ بِمِنْ ضَبَرْتُمْ لَهُوَ حَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ١٢٨ وَاصْبِرُ وَعَاقِبُوا بِبِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ حَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ١٢٨ وَآصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ آتَقَوْا وَٱلَّذِينَ مُمْ مُحْسِنُون

# م الله سورة الاسرى الله م

#### مكّية وهي مائة واحدى عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحِيمِ

الله المنعان الذي المنعان الذي المنوى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَحْدِ الْخَرَامِ إِلَى الْمَحْدِدِ النَّهِ مِنْ الْمَاتِدِ النَّهُ هُو السَّبِعُ الْبَصِيمُ الْأَقْصَى اللَّهْ مُو السَّبِعُ الْبَصِيمُ الْأَقْصَى اللَّهُ الْمُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدَى لِبَنِي إِسْرَاقِلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكَيْلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَبْدَا شَكُورُا اللَّهُ عُلُوا عَبِيرًا وَكِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ نَجَاسُوا فَ فَإِذَا جَآء وَعُدُ أُولِاهُمَا مَعْنَنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ نَجَاسُوا فَإِذَا جَآء وَعُدُ أُولِاهُمَا مَعْنُنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ نَجَاسُوا خِلَالُ الدِيَارِ وَكَانَ وَعُدَا مَقْعُولًا اللَّهُ مُ رَدَدُنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وأَمْدَدُنَاكُمْ فِيلًا وَبَئِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وأَمْدَدُنَاكُمْ وَلِمَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْقَ عَلَيْهِمْ وأَمْدُدُنَاكُمْ وَلِهُ مَلْهُ وَلَا جَآء وَعُدُ الْلْاَخِرَةِ لِبَسُورًا وُجُوهُكُمْ وَلِبَدْخُلُوا الْمُشْكِمُ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآء وَعُدُ الْلْآخِرَةِ لِبَسُورًا وَجُوهُكُمْ وَلِبَدْخُلُوا الْمَشْكِمُ وَلِنَ أَسْتُنُمْ أَنْ يَرْحَمُكُمْ وَلِيَتَبِرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا لَعَلَاكُ مُ الْكُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى مَوْقُ وَلِيُتَبِرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا لَا مَعَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمُكُمْ وَلِيَعَلِي عَدُوا اللّهَ وَاللّهُ وَلَى مَوْقُ وَلِيُتَهِمُ اللّهُولِينَ حَصِيرًا لَا إِنْ عَدَالًا جَعَلْنَا جَهَامًا عَلَوْلًا جَعَلَا جَعَلَاءًا جَهَامًا عَلَوْلًا مَوْقُ وَلِيُعْرِينَ حَصِيرًا لَا إِلَى عَدُولًا اللّهُ وَلَى مَوْلًا وَلَعُلُوا اللّهُ الْعَلَالَ عَلَا وَاللّهُ وَلَى مَوْلًا وَاللّهُ اللّهُ وَلَا مَا عَلَوْا تَتْبِيلَا عَلَالًا جَعَلْنَا جَعَلَانَا جَهَا الللّهُ وَلَا مَلْهُ اللّهُ وَلَا مَا عَلَوْا وَلَا مَا عَلَوْا لَنَا اللّهُ وَلَا مَا عَلَوْا اللّهُ وَلَا مَا عَلَوْا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مَا عَلَوْا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مَا عَلَوْ اللّهُ الللّهُ اللللّ

يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ أَتْوَمُ وَيُبَشِّمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ١١ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ ويَدْعُ ٱلْإِنْسَانُ بِٱلشَّرِ دُعَآءُهُ بِٱلْخَيْمِ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ عَجُولًا ١٣ وَجَعَلْنَا ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَكَوْنَا آيَةَ ٱللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ ٱللَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضَّلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وْٱلْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءِ نَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ١٠ وَكُلَّ إِنْسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنْقِدِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ١٥ إِقْرَأً كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١٩ مَن ٱهْتَدَى فَإِنَّهَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ١٧ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ تَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ١٨ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَغْدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِةِ خَبِيرًا بَصِيرًا ١٩ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ نِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ٢٠ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَائِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ١١ كُلًّا نُبِدُّ هَزُّلَاهَ وَهَزُّلاآه مِنْ عَطَآه رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ تَحْظُورًا ٢٣ أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ٣٣ لَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَمَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا عَخْذُولًا ٢٠ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِكَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَيٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ١٥ وَآخْفِضْ لَهُمَا جَنَاعَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ٱرْحَبْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ٢٦ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ ٢٧ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَرَّابِينَ غَفُورًا ٢٨ وَآتِ ذَا ٱلْفُرْبَى حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَّابْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرُ تَبْذِيرًا ٢٦ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينِ

وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ٣٠ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِعَآءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ٣١ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُكَ مَلُومًا تَحْسُورًا ٣٢ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ٣٣ وَلَا نَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا ٣٠ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلرِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَعٌ وَسَآء سَبِيلًا ٣٥ وَلَا نَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِالْخَقِي ومَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّةِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ٣٦ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدُّهُ وَأُونُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْوُّلًا ٣٠ وَأَوْنُوا الْكَبْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٣٨ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لِكَ يِعِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّبْعَ وَٱلْبَصَرَ وٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُولَآئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا ٣٩ وَلا تَمْشِ فِي ٱلْأُرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ١٠ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ١١ ذَلِكَ مِمًّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْ حُورًا ٣٠ أَنَأُصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلآئِكَةِ إِنَاقًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيبًا ٣٣ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي عَدَا أَلْقُرْآنَ لِيَدَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ٢٠ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَا اللَّهِ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ٥٠ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَبَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ٢٠ تُسَيِّخُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْء إِلَّا يُسَبِّحُ بِجَبْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَعْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ٢٠ وَإِذَا تَوَأَّتَ ٱلْقُوْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ جِانًا مَسْتُورًا ١٨ وَجَعَلْنَا عَلَى تُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُرهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا ١٩ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبَّكَ

فِي ٱلْقُوْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عِلَى أَدْنَارِهِمْ نُفُورًا ٥٠ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَبِعُونَ بِعِ إِذْ يَسْتَبِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ ثُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ ٱلطَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْمُورًا ١٥ أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْنَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ٥٠ وَقَالُوا أَيْدًا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْغُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ٣٠ قُلْ كُونُوا جِارَةً أَوْ حَدِيدَا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا ثُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَوْلَ مَرَّةٍ فَسَيْنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَّى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ١٠ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَبْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْنُمْ إِلَّا قَلِيلًا ٥٥ وَقُلْ لِعِبَادِى يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَذُوًّا مُبِينًا ٩٥ رَتُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأُ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأُ يُعَذِّنْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ٥٠ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدٌ فَصَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضِ وْآتَيْنَا دَاوُدَ رَبُورًا ٨٥ فَل ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ٥٩ أُولَاتِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونِ رَحْمَنَهُ وَيَخَافُونِ عَذَانَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ تَحْذُورًا ٩٠ وَإِنْ مِنْ فَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ مُعَدِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١١ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُوْسِلَ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ وَآتَيْمَا ثَمُوهَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً مَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِل بِّالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ١٣ وَإِنْ تُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّرُيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْآنِ ونُخَوِّنُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ١٣ وَإِذْ تُلْنَا لِلْمَلاَّثِكَةِ ٱلْجُدُوا لِآدَمَ نَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأْمُهُمُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ١٩٠ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى لَيْنَ أَخْرُتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّبَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ١٥ قَالَ

ٱذْهَبْ قَمَنْ تبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآرُكُمْ جَزَآءً مَوْفُورًا 44 رَٱسْتَغْزِزْ مَن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِغَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدْهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٧ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ١٨ رَبُّكُمْ ٱلَّذِي يُرْجِي لَكُمْ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَعْر لِتَبْتَعُوا مِنْ فَصْلِعِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٩١ رَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَعْر ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ كَفُورًا ١٠ أَفَأُمِنْتُمْ أَنْ يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ١٠ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيعِ تَارَةً أَخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِغًا مِنَ ٱلرِّمِ نَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِعِ تَبِيعًا ١٧ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْمِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيمٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا ١٣ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسِ بِإِمَّامِهِمْ فَمَنْ أُونِيَ كِتَابَهُ بِيِّبِينِهِ فَأُولَاثِكَ يَقْرَزُنَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُطْلَمُونَ فَتِيلًا ٩٠ وَمَنْ كانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى نَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ٥٠ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَن ٱلَّذِى أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ لتَفْتَرِى عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَأَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ٧٧ وَلَوْلًا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيًّا قَلِيلًا ٧٧ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَرةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١٨ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِؤُونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُعْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَاقَك إِلَّا قَلِيلًا ٧٩ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَعْوِيلًا ١٠ أَقِم ٱلصَّلَوةَ لِكُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱللَّيْلِ وَتُرْآنَ ٱلْغُمْرِ إِنَّ تُوْآنَ ٱلْغُمْرِ كَانَ مَشْهُودًا ١٨ ومِنَ ٱللَّيْلِ نَتَكَجُّدْ بِعِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ١٨ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَل صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي تُخْرَجَ صِدْقٍ وَٱجْعَلْ لِي مِنْ لَكُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ١٣٠ وَقُلْ جَآءَ ٱلْخَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطِلَ

كَانَ زَهُوقًا عِه وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَآء وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلطَّالِمِينَ إِلَّا حَسَارًا ٥٨ رَإِذَا أَنْعَبْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِيِهِ رَإِذَا مَسَّهُ آلشَّرُ كَانَ يَرُّسًا ٨٩ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ١٨ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ثُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرٍ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ٨٨ وَلَئِنْ شِثْنَا لَنَدْهَبَنَّ بِٱلَّذِي أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ١٩ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ١٠ قُلْ لَثِن ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا ٱلْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِبِنْلِةِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ١١ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا للنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٣ وَقَالُوا لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَغْمُمَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٣ أَوْ نَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَحْيِلِ وَعِنَبِ فَتُغَيِّمَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَغْجِيرًا ١٠ أَوْ تُسْقِط ٱلسَّمَآء كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَآئِكَةِ قَبِيلًا ١٥ أَوْ يَكُونَ لَكَ نَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآء وَلَنْ نُوِّمِن لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَرِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَوْهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ٩٦ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ١٧ قُلْ لَوْ كَانَ في ٱلأَرْضِ مَلآثِكة يَمْشُونَ مُطْمَئِتِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلسَّبَآء مَلَكًا رَسُولًا 4 كُلَّ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِةِ خَبِيرًا بَصِيرًا 44 ومَنْ يَهْد ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِهِ وَنَكْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُنْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ١٠٠ ذَلِك جَزَآرُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا رَعَالُوا أَثِدَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْغُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠١ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادرْ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ

أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلطَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١٠٣ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآتِينَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنْفَاتِي وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ تَتْورًا ١٠٣ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَأَسْأَلُ بَنِي إِسْرَآئِل إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ نِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَحْجُورًا ١٠٠ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ عَزُّلاَه إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآئِمَ وَإِنِّي لَأَظْنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ١٠٥ فَأَرَاهَ أَنْ يَسْتَفِرَّهُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ١٠٩ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِة لِبَنِي إِسْرَآئِل ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآء وَعْدُ ٱلْآخِرَةِ جِثْنَا بِكُمْ لَفِيفًا رِبَّاكْمَقِ أَنْزِلْنَاهُ رِبَّاكْتِي نَزَلَ ومَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١٠٠ وتُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ١٠٨ تُلْ آمِنُوا بِعِ أَوْ لَا نُؤِّمِنُوا إِنَّ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّون لِلْأَذْقَانِ سُجَّدا وَيَقُولُون سُبْحَانَ رَبَّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ١٠٩ وَيَعْرُون لِلْأَذْقَان يَبْكُونَ وَيَرِيدُهُمْ خُشُوعًا ١١٠ قُل آدْعُوا ٱللَّهَ أَو ٱدْعُوا ٱلرَّحْمَنِ أَيَّا مَا نَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَا، ٱلْخُسْنَى ولَا تَجْهَمْ بِصَلَاتِكَ ولَا تُعَانِتْ بِهَا وٱبْنغ بَبْن ذَلِك سَبِيلًا ١١١ وَقُلِ ٱلْحُبْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّخِذُ ولَدًا ولَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ولِيُّ مِن ٱلدُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا

### سورة الكهف

مكيّة وهي مائة وعشم آية بِسْمِ ٱللَّةِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَخْمَهُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِةِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوجًا ٢ قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ ويُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ

أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ٣ وَيُنْذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا م مَا لَهُمْ بِعِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَآئِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا وَ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُومِنُوا بِهَذَا ٱلْخُدِيثِ أَسَفًا ٩ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا خُرْزًا ٨ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَحْعَابَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا 4 إِذْ أَرَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَكُنْكَ رَحْبَةً وَهَيِّئُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ١٠ فَضَرَّبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ١١ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ١١ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِٱلْخَقِ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهمْ وَرَدْنَاهُمْ هُدًى ١٣ وَرَبَطْنَا عَلَى تُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ فُلْنَا إِذًا شَطَطًا ١٠ عَوُّلَآ قَوْمُنَا ٱتَّخَدُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُون عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانِ بَيِّن فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱَنْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٥ وَإِذِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ ۚ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُووا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وِيْهَيِّيُّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ١٩ وَتَرَى ٱلشَّبْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَبِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي مُجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ مَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ نَهْوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَنّ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ١٧ وتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُنُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكَلَّبُهُمْ بَاسِطٌّ ذِرَاعَيْعِ بِٱلْوَصِيد لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمْلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ١٨ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَآئِلٌ مِنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَالْبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِرَرِتِكُمْ هَذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

١١ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَنَدًا ٢٠ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ٱبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَهْجِدًا ٢١ سَيَقُولُونَ ثَلَثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا فِٱلْعَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلً ٢٢ فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مَرَآء ظَاهِرًا ولا تَسْتَفْتِ فيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ٢٣ وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءَ إِنِّي فَاعِلْ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسيتَ وَفُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ٢٠ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِاثَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُوا تِسْعًا ١٥ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ في حُكْمِهِ أَحَذًا ٢٩ وَآتُنُلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَعَدًا ٢٧ وَآصْبِمْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُريدُ زِينَةَ ٱلْخَيَوة ٱلدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُوطًا ٢٨ وَتُلِ ٱلْحُقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَآء فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَآء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِتُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُعَاثُوا بِمَآهِ كَٱلْمُهْل يَشْوِى ٱلْوُجُوةَ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ٢٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ٣٠ أُولَآثِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْن تَجْرِى مِنْ تَعْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ فِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسْنَتْ مُرْتَفَقًا ٣١ وْآضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجْلَيْنِي جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَتَّتَيْنِي

مِنْ أَعْنَابِ رَحَفَفْنَاهُمَا بِنَعْلِ رَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَطْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ٣٣ وَفَجَّرْتَا خِلَالُهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ٣٣ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُو ظَالِمْ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنَّ أَنْ تَبِيكَ هَذِهِ أَبَدًا ٣٠ رَمَا أَظُنَّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةً وَلَئِنْ رُدِدتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ٣٠ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُعَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ٣٦ لَكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ٣٧ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ عُلْتَ مَا شَآء ٱللَّهُ لَا تُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ٣٨ فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ ٱلسَّمَآء فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ٣٩ أَوْ يُصْبِحَ مَآرُهًا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ٢٠ وَأُحِيطَ بِثَهَرِهِ فَأَصْبَهَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ نِيهَا وَهِيَ خَارِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وِيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشُرِكُ بِرَبِّي أُحَدًا ١٦ ولَمْ تَكُنْ لَهُ فِتُةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ١٦ هُنَالِكَ ٱلْوَلَايَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِي هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ٣٣ وَآضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ ٱلْخُيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآه أَنْزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَآء فَاكْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ آلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَاجُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مُقْتَدِرًا ٢٠ أَلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَاتِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا هُ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ٢٦ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِثْتُهُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَنْ لَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۴۷ وَرُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِبًّا فيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُفَادِرُ صَغِيرَةً ولا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ووَجَدُوا مَا عَبِلُوا حَاضِرًا وَلا يَطْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ١٨ وَإِذْ تُلْنَا لِلْمَلَآثِكَةِ ٱلْمُجُدُوا لِآدَمَ فَكَهَدُوا

إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتُهُ أُولِيَاء مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئُسَ لِلطَّالِمِينَ بَدَلًا ٢٩ مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضْدًا ٥٠ وَيَوْمَ يَقُولُ نَاكُوا شُرَكَاءَى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَكَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا اه وَرَأَى ٱلْحُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاتِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ١٥ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ٣٠ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا م وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِٱلْبَاطِلِ لِبُدْحِضُوا بِعِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًّا هُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى تُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًّا ٥٠ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ٥٠ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَّاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَكَتَّلَ لَهُمْ ٱلْعَدَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا ٥٨ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَبًّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ٥٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَخُ حَتَّى أَبْلُغَ يَجْهَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ خُفْبًا ١٠ فَلَمَّا بَلَغَا عَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْمِ سَرَبًا ١١ فَلَمَّا جَارَزًا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ١٣ قَالَ أَرَأَيْتَ 'إِذْ أَوْيْنَا إِلَى ٱلعَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْخُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ١٣ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَٱرْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ١٠ نَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَكُنَّا عِلْمًا ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

٩٩ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ٧٧ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطُّ بِهِ خُبْرًا

٩٨ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا ولَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ٩٩ قَالَ فَإِن

ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْ ۚ حَتَّى أُحْدِثَ لَك مِنْهُ ذِكْرًا ٧٠ فَٱنْطَلَقَا

حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرِقْتَهَا لِنُعْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْت

شَيْئًا إِمْرًا ١١ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١٢ قَالَ لَا

تُوَّاخِدْنِي بِهَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِفْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ٣٠ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا

صَبْرًا ١٨ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونِ فِي ٱلْبَحْمِ فَأَرِدتُ أَنْ

أُعِيبَهَا وَكَانَ ورَآءَهُمْ مَلِكَ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ٧١ وَأُمَّا ٱلْغُلامُ فَكَانَ

أَبْوَاهُ مُؤْمِنيْنِ مَحْشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وكُفْرًا ١٠ فأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا

رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ رَكُوةً وأَقْرَبَ رُحْمًا ١٨ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْن يَتِيمَيْن

فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَخْتَهُ كَنْرُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَاهَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُعَا

أَشُدَّهُمَا وِيَسْتَخْرِجَا كَسْرَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِى ذَلِكَ

تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ٨٦ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو

عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ١٨٨ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْء سَبَبًا

فَأَتْبَعَ سَبَبًا ٨٠ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَعْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَها تَعْرُبْ فِي عَبْن حَمِثَةٍ

وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا مِه قُلْنَا يَا ذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخذَ

لقِيَا غُلَامًا نَقَتَلَهُ قَالَ أَتَتلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْمٍ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نْكُرًا ﴾ 🕏 ١٠ قَالَ أَلَمٌ أَفُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١٥ قَالَ إِنْ جزء ١٩ سَأَلْنَكَ عَنْ شَيْء بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَكُنّي عُدْرًا ٧٩ فَانْطَلْقَا حَتَّى إِذَا أَتِيا أَهْلَ قَرْيِعِ ٱسْنَطْعِما أَهْلَهَا فَأَبَوًّا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوْجَدَا فِيهَا جِدارا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَصَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَأَتَّخَذَتَّ عَلَيْهِ أَجْرًا ١٠ قالَ هذا مراني بَيْنِي وبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْمِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْدِ

فِيهِمْ حُسْنًا ٨٦ قَالَ أَمًّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا ١٨ وَأَمًّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَآءٌ ٱلْخُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ٨٨ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ٨٩ حَتَّى إِنَا بَلغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلُ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ١٠ كَذَٰلِكَ وقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَكَيْدٍ خُبْرًا ١١ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ١٢ حَتَّى إِذَا تَلَغَ تَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ١٣ قَالُوا يَا ذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ نَهَلُ غَبْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ١٠ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَتِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ١٥ آتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَارِي بَيْنِ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آثُونِي أُنْرِغُ عَلَيْدِ تِطْرًا ٩٩ فَمَا ٱسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ١٧ قَالَ هَذَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّي ١٨ فَإِذَا جَآء وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّآء وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ٩٩ وتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَثِيدٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُغِجَ فِي ٱلصُّورِ لَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ١٠٠ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَثِدٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ١٠١ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآهِ عَنْ ذِكْرى وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ١٠٢ أَنْحَسِبَ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أُوْلِيَآء إِنَّا أَعْتَدْنَا حَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينِ نُزُلًا ١٠٣ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينِ أَعْمَالًا ١٠٠ أَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيْرَةِ ٱلدُّنْيَا وهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُعْسِنُونَ صنْعا ١٠٥ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبَّهِمْ وَلِقَآئِدِ نَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنًا ١٠٩ ذَلِك جَزَآوُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَٱتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي نُعُزُوًّا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ١٠٨ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ١٠٩ قُلْ لَوْ كَانَ ٱلْبَحْمُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْمُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي

وَلَوْ جِثْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ١٠ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهْ وَاحِدُ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَآء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ يعِمَادَةِ رَبِّهِ أَحَهُ

### سورة مريم

#### مكّيّة وهي ثمان وتسعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَهَيعَ فِرُمُ رَحْمَةِ رَبّكَ عَبْدَهُ رَكَرِيّا آوَ الْهُ نَادَى رَبّهُ فِدَاءً خَفِيّا اللّهُ الرَّأْسُ شَيْبًا عَ وَلَمْ أَكُنْ اللّهُ اللهُ الل

١٩ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ٢٠ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١١ قَالَ كَدَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىٰ هَيِّنْ وَلِنَجْعَلَهُ آيةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ٢٢ كَحَمَلَتْهُ فَآتْتَمَذَتْ بِهِ مَكَانًا تَصِيًّا ٢٣ فَأَجَآءهَا ٱلْكَفَافُ إِلَى جِدْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ٢٠ فَنَادَاهَا مِنْ تَخْتِهَا أَلَّا تَخْرَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ٢٥ وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِدْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ٢٩ فَكُلِى رَّٱشْرَبِي وَقَرَى عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِن ٱلْبَشَمِ أَحَدُا ٢٧ فَعُولِي إِنِّي نذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنْسِيًّا ٢٨ فَأَتَتْ بِع قَوْمَهَا تَخْمِلُهُ فَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِنَّتِ شَيْنًا فَرِيًّا ٢٦ يَا أُخْتَ هَرُونِ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْء وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ تَغِيًّا ٣٠ فَأْشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمْ مَنْ كَانِ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ٣١ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ آتانِي ٱلْكِتابَ وَجعلنِي نَبِيًّا ٣٣ وَجَعلنِي مُبَارَكًا أَيْنَهَا كُنْتُ وأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوةِ وَٱلزَّكَوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ٣٣ وَبَرًّا بِوَالِكَاتِي ولَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارا شقِيًّا ٣٠ وٱلسَّلامْ عَلَى يوْم وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ رَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ٣٠ ذَلِكَ عِيسى آنْنُ مَرْيَمَ قَوْل ٱلْخَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ٣٩ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِد مِنْ وَلدٍ سُبْحَانَهُ إِذا تضَى أَمْرًا فإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٧ وَإِنَّ ٱللَّهِ رَبِّى ورَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاظٌ مُسْتَقِيمٌ ٣٨ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ دَبْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينِ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَرْمٍ عَظِيمٍ ٣٩ أَسْبِعْ بِهِمْ وَأَبْصِمْ يَوْمَ يَأْتُوننَا لِكِنِ ٱلظَّالِمُونِ ٱلْيُوْمِ فِي صَلَالٍ مُبِين ٠٠ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْم ٱلْحَسْرَةِ إِذْ تُضِى ٱلْأَمْرُ وهُمْ فِي غَفْلَةٍ وهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ١١ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ ومَنْ عَلَيْهَا وإليْنَا يُرْجَعُونَ ٤٣ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتابِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ٣٣ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبِتِ لِم تَعْبُدُ مَا لَا يَسْبَعُ وَلَا يُبْصِمُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ١٠٠ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءِنِي مِن ٱلْعِلْمِ مَا لِمْ

يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا وَ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ٤٩ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ نَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ١٠ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا ٨٠ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ١٩ وَأَعْتَرِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَنْ لَا أَكُونَ بِدُعَآه رَبِّي شَقِيًّا ٥٠ فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِنْكَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا اه وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْنِي عَلِيًّا ١٥ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٣٠ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِب ٱلطُّور ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَرُونَ نَبِيًّا ﴿ وَٱذْكُمْ فِي ٱلْكَتَابِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٥٩ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِٱلصَّلَوةِ وَٱلرَّكُوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ٥٧ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِذْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ١٥ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ١٥ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَبْهِمْ مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِئَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ وَمِنْ دُرِّيَّةِ إِنْرَهِيمَ وَإِسْرَآئِلَ وَمِنَّىٰ هَدَيْمَا وَآجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ ٱلرَّحْمَى خَرُّوا شُجَّدًا وَبُكِيًّا ١٠ فَخَلَفَ مِنْ نَعْدِعِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا ٱلصَّلَوةَ وَٱتَّبَعُوا ٱلشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ١١ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَبِلَ صَالَا فَأُولَاثِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَبْئًا ١٢ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنِ عِبَادَهُ بِٱلْقَنْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِبًا ١٣ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ١٦ تِلْكَ ٱلْجُنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقَيًّا ١٥ وَمَا نَتَنَزُّلُ إِلَّا بِأُمْرٍ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ٩٦ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَبْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ

تَعْلَمُ لَهُ سَبِيًّا ١٧ وَيَقُولُ ٱلْإِنْسَانُ أَنْذَا مَا مِتَّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ١٨ أُولَا يَذْكُرُ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلِمْ يَكُ شَيْئًا ١٩ مَوَرَتِّكَ لَخَشُرَتَّهُمْ وَّ ٱلشَّيَاطِينَ ثُمَّ لنُحْضِرَتَهُمْ حَوْلَ حَهَنَّمَ جِتِيًّا ٧٠ تُمَّ لنَنْزِعَنَّ منْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدٌ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِثِيًّا ١١ ثُمَّ للَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ ثُمْ أَرْلَى بِهَا صِليًّا ١٦ وإنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ٢٣ ثُمَّ نُخَتِى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا وَنَدَرُ ٱلظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ١٠٠ وَإِذَا تُتْنَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ ٱلْفَرِيقَبْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وأَحْسَنُ نَدِيًّا ١٥ وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَتَاثًا وَرِبُّبًا ٢٩ قُلْ مَنْ كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْبَهْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا ١٧ حَنَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَدَابَ وإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وأَضْعَف جُنْدًا ٧٨ ويَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا هُدًى ١٩ وٱلْبَاتِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ نَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا ١٠ أَنَرَأَيْتَ ٱلَّذِى كَفَم بِآيَاتِنَا وَتَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ١٨ أَطَّلَعَ ٱلْفَيْبَ أَمِ ٱنَّخَد عِنْدَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ١٨ كَلًّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَهُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ٨٣ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ٨٣ وَٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ٥٨ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١٨ أَلَمْ نَمَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ عَلَى ٱلْكَانِرِينَ تَوُّزُّهُمْ أَرًّا ٨٧ فَلَا تَكْجُلُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ٨٨ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَن وَنْدًا ٨٠ وَنَسُونُ ٱلْمُعْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ١٠ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِنْدَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدَا ١٥ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِثْتُمْ شَيْئًا إِذًا ١٣ تَكَانُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَغِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ١٣ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ومَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ ولَدًا ١٩٠ إِنْ كُلُّ مَّنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا آتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا

٥١٠ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَرْدًا ١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ
 سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ١٧ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِعِ ٱلْمُتَّقِينَ
 وَتُنْذِرَ بِعِ قَوْمًا لُدًّا ١٨ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ نُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ نُحِسُ مِنْهُمْ مِنْ قَرْدٍ هَلْ نُحِسُ مِنْهُمْ مِنْ قَرْدٍ مَنْ تَرْدٍ هَلْ نُحِسُ مِنْهُمْ مِنْ قَرْدٍ هَلْ نُحِسُ مِنْهُمْ مِنْ قَرْدٍ مَنْ قَرْدٍ مَنْ عَرْدٍ مَنْ قَرْدٍ مَنْ عَرْدٍ مَنْ عَرْدٍ مَنْ قَرْدٍ مَنْ عَرْدٍ مَنْ عَرْدٍ مَنْ قَرْدٍ مَنْ قَرْدٍ مَنْ عَرْدٍ مَنْ عَرْدٍ مَنْ عَرْدٍ مَنْ عَرْدٍ مَنْ عَرْدٍ مَنْ عَرْدٍ مِنْ عَرْدٍ مَنْ عَرْدٍ مِنْ عَرْدٍ مَنْ عَرْدٍ مَنْ عَرْدٍ مَنْ عَرْدٍ مَنْ عَرْدٍ مَنْ عَرْدِي هَا لَهُمْ رَكُوا الْمَنْعِلَا عَبْلَهُمْ مِنْ عَرْدٍ مَنْ عَرْدٍ مَنْ عَرْدُ مَا لَا لَكُونَا عَنْهُمْ مِنْ عَرْدٍ مِنْ عَرْدٍ مَنْ عَرْدٍ مَنْ عَرْدِي مَنْ عَرْدُونِ مَنْ عَرْدٍ مِنْ عَرْدٍ مَا لَا لَا مَا مُنْ مُنْدَا عَبْلَهُمْ مِنْ عَرْدٍ مَنْ عَرْدٍ مِنْ عَرْدٍ مِنْ عَرْدُونَ مَنْ عَرْدُونُ مِنْ عَرْدُونَ مَنْ عَرْدُونَا مُنْ مُنْ مُنْ عُنْهُمْ مِنْ عَرْدُونَا مُنْهُمْ مِنْ عَرْدُونَا مُنْ مِنْ عَرْدُونَا مِنْ عَلَادُ مِنْ عَرْدُونُ مِنْ عَرْدُونَا مِنْ عَرْدُونَا عَنْهُمْ مِنْ عَلَيْهُمْ مِنْ عَرْدُونَا مِنْ عَلَا عُنْهُمْ مِنْ عَلَيْهُمْ مِنْ عَلَادُونَا مُنْ عَلَادُ عَلَا عَلَادُونَا مُنْ عَلَادُونَا عَلَادُونَا مُنْ عَلَادُ عَلَامُ عَلَادُونَا مِنْ عَلَادُونَا عَلَادُ عَلَامُ مُنْ عَلَادُونَا مِنْ عَلَادُونَا مِنْ عَلَا عَلَيْكُوا مُنْ عَلَادُونَا عَلَامُ عَلَامُ مِنْ عَلَامُ مِنْ عَلَادُ مِنْ عَلَادُ مَا عَلَادُونَا مِنْ عَلَا عَلَامُ عَلَادُونَا مِنْ عَلَادُ مُنْ عَلَا عَلَا عَلَادُ مُنْ عَلَامُ مِنْ عَلَامُ الْعَلَامُ مِنْ عَلَا عَلَا عَلَامُ عَلَا عَلَا عَلَ

## Marie &

#### سورة طه

مر ا

مكَّنَة رهى مائة وخمس وثلثون آية بشم آللَّةِ آلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا طَه مَا أَنْزَلْنَا عَلَىْكُ ٱلْفُرْآنِ لِنَشْقَى ٣ إِلَّا تَذْكِرُةً لِبَنْ يَعْشَى ٣ تَلْزِيلًا مِبَنْ خَلقَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّمَواتِ ٱلْعُلَى ٣ أَلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ آسْتَرَى ٥ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَنْتَهْمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَى ٣ وَإِنْ تَجْهَمْ مَا تُولُونُ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسِّمَّ وَأَحْمَى ٧ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْأَسْمَآءَ ٱلْحُسْمَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْأَسْمَآءَ ٱلْحُسْمَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْمُكْمُوا إِلَى آنَسُتُ مَوْسَى ١ إِذْ وَأَى نَازًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُمُوا إِلَى آنَسُتُ نَازًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ النَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهَ الْمُسْمَى اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّالِ هُدَى النَّالِ هُدَى النَّا أَنَاهَا لَوْمِنَى اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَاهَا أَنَاهَا أَنَاهَا أَنَاهَا أَنَاهَا أَنَاهَا أَنَاهَا أَنَاهَا أَنَاهَا أَنَاهُا أَنَا اللّهُ لَا إِلَهُ إِلَّهُ لِللّهُ إِلَى اللّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا اللّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا اللّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا اللّهُ لَا إِلَهُ إِلَى اللّهُ لَا إِلَهُ إِلّهُ أَنَا اللّهُ لَا إِلَهُ إِلّا أَنَا اللّهُ وَلَا اللّهُ لَا إِلَهُ إِلّهُ أَنَا وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ لَا إِلَهُ إِلّا أَنَا اللّهُ وَلَا اللّهُ لَا إِلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

ٱلْأُولَى ٣٣ وَٱصْبُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَغْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرٍ سُوَّ آيَةً أُخْرَى ٢٠ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا ٱلْكُبْرَى ٢٠ إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ٢٠ قَال رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ٢٧ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ٢٨ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ٢٩ يُفْقَهُوا تَوْلِي ٣٠ وَٱجْعَلُ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ٣١ هَرُونَ أَخِي ٣٣ آشْدُنْ به أَرْرى ٣٣ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِى ٣٣ كَىٰ نُسَبِّعَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ٣٠ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ٣٦ قَالَ قَدْ أُوتِبِتَ سُؤُلِكَ يَا مُوسَى ٣٧ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ٣٨ إِذْ أَرْحَبْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى ٣٩ أَن ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوت فَٱتَّذِنِيهِ فِي ٱلْيَمِّ مَلْيُلْقِهِ ٱلْمَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُرٌّ لِي وَعَدُرٌّ لَهُ وَٱلْقَبْت عَلَيْكَ تَعَبَّةً مِنِّي ١٠ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ١١ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَنْلُكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَى تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَعْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَتَجَّيْنَاكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ١٠ فَلَبِثْتَ سنينَ فِي أَهْل مَذْيَنَ ثُمَّ جِثْتَ عَلَى قَدَر يَا مُوسَى ٣٣ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ٢٠ إِنْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تُنِبَا فِي ذِكْرِي وَمُ إِنْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ٢٩ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا لَعَلَّهُ يَتَكَكُّمُ أَوْ يَخْشَى ٢٠ قَالًا رَبَّنَا إِنَّنَا نَغَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَبْنَا أَوْ أَنْ يَطْعَى ٤٨ قَالَ لَا تَعَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعْ وَأَرَى ٢٩ فَأُتِيَاهُ نَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ وَلَا تُعَدِّبْهُمْ قَدْ جِثْنَاكَ بآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَٱلسَّلامُ عَلَى مَن ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَى ٥٠ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ١٥ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمًا يَا مُوسَى ١٥ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَكَى ٣٥ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى مِه قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَتَّى فِي كِتَابِ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى هُ أَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَأَخْرَجْنَا بِعِ أَزْواجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ١٥ كُلُوا وَٱرْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فَي ذَلِكَ لآيَاتٍ

لِأُولِي ٱلنُّهَى ٥٠ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُعْرِجُكُمْ تَارَةً أَخْرَى ٨٥ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلُّهَا فَكَدَّبَ وَأَبِّي ٩٥ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُعْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِجِعْرِكَ يَا مُوسَى ١٠ عَلَنَأْتِيَنَّكَ بِجِعْمِ مِثْلِهِ فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَك مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوى ١٠ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّيمَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ مُحْمَى ١٢ مَتَولَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَنَى ١٣ قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١١٠ فَيُهُجِتَكُمْ بِعَدَابٍ وقَدْ خَابَ مَن ٱفْتَرَى ١٥ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وأُسَرُّوا ٱلنَّجْوَى ١٦ قَالُوا إِنْ هَذَان لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِجْرِهِمَا وَيَدْهَبَا بِطريقَتِكُمْ ٱلْمُثْلَى ١٧ فَأَجْبِعُوا كَيْدَكُمْ نُمَّ ٱنَّتُوا صَفًّا وَقَدْ أَنْكِمَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ٩٨ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ٩٩ قَالَ بَلْ أَلْفُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِبُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ١٠ فَأُوجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ١١ ثُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأَعْلَى ١٢ وَأَلْقِي مَا فِي يَبِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّهَا صَنَعُوا كَنْهُ سَاحِمٍ وَلا يُفْلِخُ ٱلسَّاحِمُ حَيْثُ أَتَى ٧٣ فَأُلْقِى ٱلسَّحَرَةُ شَجَّدًا فَالُوا آمَمًّا مَرَّبِ عَرْدِنَ وَمُوسَى ١٠٠ قَال أَآمَنْتُمْ لَهُ تَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلجَّكْمَ لَاتَّكِمْ فَلْأَتَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَانٍ وَلَأُصَلِّبَتَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّحْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ٥٠ قَالُوا لَنْ نُؤْنِرَكَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا فَاتْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَتْضِى عَذِهِ ٱلْخُيَرِةَ ٱلذُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكُورُهُتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلشِّعْمِ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وأَبْقَى ٢٩ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا ١٧ وَمَنْ يَأْتِه مُؤْمِنًا قَدْ عَبِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُولَائِكَ لَهُمْ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى ١٨ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرى مِنْ تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِبهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ مَنْ تَزَكَّى ٧٩ وَلَقَدْ

أَرْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْمِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْمِ يَبَسًا ٥٠ لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ١١ نَأَتْبَعَهُمْ نِرْعَوْنُ بِجُنُودِةِ نَعَشِيَهُمْ مِنَ ٱلْيَيِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ١٨ يَا بَنِي إِسْرَآثِلَ قَدْ أَخْبَيْنَاكُمْ منْ عَدُرِكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَّالسَّلْوَى ١٣٠ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْعَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى ١٨٠ وَإِنِّي لَعَفَّارٌ لِمَنْ تَابّ وَآمَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا ثُمَّ آهُتَكَى هم وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ تَوْمِكَ يَا مُوسَى ٨٩ قَالَ هُمْ أُولَاهَ عَلَى أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ١٧ قَالَ نَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِي ٨٨ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى تَوْمِدِ غَضْبَانَ أَسِفًا ٨٩ قَالَ يَا تَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدًا حَسَنًا أَنَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدُّتُمْ أَنْ يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ١٠ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِكَك بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُيِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَنْنَاهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِرِي فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ ١١ أَفَلًا يَرَوْنَ أَلًّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ١٢ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فَعِنْتُمْ بِعِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَٱتَّبِعُوني رَأَطِيعُوا أَمْرِى ٣٣ قَالُوا لَنْ نَبْرَجَ عَلَبْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى 46 قَالَ يَا هَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَن أَنَعَصَيْتَ أَمْرى ٥٠ قَالَ يَا آبْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرُقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَآئِلَ وَلَمْ تَرُقُبْ قَوْلِي ٩٩ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِعِ فَقَبَضْتُ تَبْضَةً مِنْ أَثَمِ ٱلرُّسُولِ فَنَبَذَّتُهَا وَكَكَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ١٧ قَالَ نَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيْرِةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ رَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُغْلَفَهُ وَأَنْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْدٍ

عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَلَنْسِفَتَّهُ فِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا ١٨ إِنَّهَا إِلَهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَةَ إِلَّا هُوَ رَسِعَ كُلَّ شَيْء عِلْمًا 49 كَذَٰلِك نَقُصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآه مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَذُنَّا ذِكْرًا ١٠٠ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَعْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا ١٠١ خَالِدِينَ فِيهِ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ حِمْلًا ١٠٢ يَوْمَ يُنْغَغُ فِي ٱلصُّورِ وَخَشُمُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَثِيدٍ زُرْقًا ١٠٣ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ١٠٦ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٥ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ١٠٩ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ١٠٧ يَوْمَثِنِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَبْسًا ١٠٨ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِىَ لَهُ قَوْلًا ١٠٩ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ١١٠ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْهَى ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١١١ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا عَضْمًا ١١٢ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ ثُوْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْرَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١١٣ فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقَّ وَلَا تَخْجَلُ بِٱلْقُرْآنِ مِنْ تَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَتُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ١١٠ وَلَقَدُ عَهِدُنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا ١١٥ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ ٱلْمُجْدُوا لِآدَمَ نَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى نَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوًّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُعْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ١١١ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهًا وَلَا تَعْرَى ١١٧ وَأَتَّكَ لَا تَظْمَرُ فِيهَا وَلَا تَعْجَى ١١٨ فَوَسْوَسَ إِلَيْدِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدْلُك عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى ١١٩ فَأَكَلا مِنْهَا فَبَكَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى آذَمُ رَبَّهُ نَعَرَى ١٢٠ ثُمَّ آجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ١٢١ قَالَ آهْبِطَا

مِنْهَا جَبِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِتِّى هُدًى ١٢٢ فَمَنِ ٱتَّبَعّ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى ١٢٣ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ١٢٠ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَى ١٢٥ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ١٣٩ قَالَ كَذَلِك أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنْسَى ١٢٧ وَكَذَلِكَ نَجْزى مَنْ أَسْرَكَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَكُّ وَأَبْقَى ١٢٨ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي ٱلنَّهَى ١٢٩ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمًّى ١٣٠ فَأَصْبِمْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّمْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعٍ آلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَا اللَّبْلِ نَسَيِّحْ وَأَطْرَاكَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ١٣١ وَلَا تَهُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِعِ أَزْواجا مِنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَرةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ١٣٢ وَأُمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلوةِ وَٱصْطَيرٌ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَعْنُ نَرْزُفُكَ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ١٣٣ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أُولَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلعُّحُفِ ٱلْأُولَى ١٣٠ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ تَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى ١٣٥ قُلْ كُلُّ مُتَرَّبِّضُ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَعْجَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوى ومَن آهْنَدَى

### سورة الانبيآء

ا المسعود المسرية

> مكَيَّة وهي مائة واثنتا عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ إِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ رَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ٢ مَا يَأْتِبهِمْ مِنْ

ذِكْمِ مِنْ رَبِّهِمْ نُحْدَثِ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٣ لَاهِيَةً تُلُوبُهُمْ وَأُسَرُّوا ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرْ مِثْلُكُمْ أَنَتَأْتُونَ ٱلجَّحْمَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ م قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ه بَلْ قَالُوا أَضْعَاتُ أَحْلامٍ تَلِ آَنْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِمْ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ٩ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَهُمْ يُؤْمِنُونَ ٧ وَمَا أَرْسَلْنَا تَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ نَاسْأَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْمِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٨ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ٩ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَخْيِنَاهُمْ وَمَنْ نَشَآء وَأَهْلَكُنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ١٠ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيدِ ذِكْرُكُمْ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ١١ وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ١٢ فَلَمًّا أُحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا ثُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ١٣ لَا تَرْكُضُوا وَآرْجِعُوا إِلَى مَا أَثْرِفْتُمْ فِيدِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تْسْأَلُونَ ١٠ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ١٥ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ١٩ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ١٧ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُوًا لَأَتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ١٨ بَلْ نَقْذِفْ بِٱلْحَقِي عَلَى ٱلْبَاطِلِ نَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقًى وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِبًّا تَصِفُونَ ١٩ وَلَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَغْسِرُونَ ٢٠ يُسَبِّحُونَ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ٢١ أَمِ ٱتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ فَمْ يُنْشِرُونَ ٢٦ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةً إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَبًّا يَصِفُونَ ٣٣ لَا يُسْأَلُ عَبًّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ٣٠ أَمِ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِدِ آلِهَمَّ تُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْمٌ مَنْ مَعِي وَذِكْمُ مَنْ تَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ٢٥ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَنْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ٢٩ وَقَالُوا ٱتَّغَذُ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا سُجْعَاتَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ٢٧ لَا يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْبَلُونَ ١٨ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ ٢٩ إِلَّا لِمَن ٱرْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ٣٠ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَمْ مِنْ دُونِهِ نَذَلِكَ نَجْزِيةِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلطَّالِمِينَ ٣١ أُرَلَمْ يَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآء كُلَّ شَيْء حَيّ أَنَلَا يُؤْمِنُونَ ٣٣ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَبِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا نِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣٣ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا تَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ٣٠ وَعُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱللَّبْلَ وَٱلنَّهَارَ وٱلشَّبْسَ وَٱلْقَهَرَ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَعُونَ ٣٥ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكُ ٱلْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ ٱلْخَالِدُونَ ٣٦ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْمِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٣٧ وَإِذَا رَآكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَنِ ثُمْ كَافِرُونَ ٣٨ خُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأْرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَهِٰ لُونِ ٣٩ وَيَقُولُونَ مَتَى هَدَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٠ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُقُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ١٦ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَعْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا فُمْ يُنْظُرُونَ ٤٦ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِيُّ بِرُسُلِ مِنْ تَبْلِكَ نَحَاق بِٱلَّذِينَ سَجِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِزُنَ ٣٣ قُلْ مَنْ يَكُلَزُكُمْ بِٱللَّيْل وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ بَلْ فُمْ عَنْ ذِكْمٍ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ٣٠ أَمْ لَهُمْ آلِهَةً تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُعْجَبُونَ ٥٠ بَلْ مَتَّعْنَا هَوُلَاه وَآبَآءهم حَتَّى طَالَ عَلَيْهِم ٱلْعُمْرُ أَفَلًا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْض نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَانِهَا أَنَهُمُ ٱلْعَالِبُونَ ٢٩ قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِٱلْوَحْي وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآء إِذَا مَا يُنْذَرُونَ ١٠ وَلَثِنْ مَسَّتْهُمْ نَغْتَةً مِنْ عَذَابِ

رَبِّكَ لَيَغُولُنَّ يَا رَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ٤٨ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَرْمِ ٱلْقِيَامَةِ نَلَا تُطْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ٤٩ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآء وَذِكْرا لِلْمُتَّقِينَ ٥٠ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِٱلْفَيْبِ وَهُمْ مِنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ١٥ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكُ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ١٣ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِعِ عَالِمِينَ ٣٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيعِ وَقَوْمِعِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَتْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ مِن قَالُوا وَجَدْنَا آبَآءَنَا لَهَا عَادِدِينَ نه قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَآرُكُمْ في ضَلَالٍ مُبِينِ ٥٦ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ ٱللَّاعِبِينَ ٧٠ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٨٠ وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ٥٠ نَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْدِ يَرْجِعُونَ ١٠ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَبِنَ ٱلظَّالِبِينَ ١١ قَالُوا سَبِعْنَا فَتَّى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَهِيمُ ١٢ قَالُوا فَأْتُوا بِعِ عَلَى أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ فَأَسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ١٥ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٩٩ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَوُلَآهَ يَنْطِقُونَ ٩٧ قَالَ أَنْتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أَنِّ لَكُمْ وَلِهَا تَعْبُهُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٨ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَٱنْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ٩٩ قُلْنَا يَا نَازُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ١٠ وَأَرَادُوا بِعِ كَيْدًا نَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ١١ وَغَيَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ١٢ وَوَهَبْنَا لَهُ إِنْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ٧٣ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِّمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ نِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِتَامَ ٱلصَّلَوة

وَإِيتَآءَ ٱلرَّكُوةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ٣٠ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَخَيْنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ ٱلْخَبَاتَثِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْه فَاسِقِينَ ٥٠ رَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٧٩ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ عَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ٧٧ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ٧٨ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْخَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيدِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ٧٩ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وكُلًّا آتَيْنَا حُكُمًا وَعلْمًا وسَحَّوْنَا مَعَ دَاوُق ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وْٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ١٠ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ١٨ وَلسُلَيْمَانِ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرى بِأَمْرِةِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا نِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْء عَالِمِينَ ١٨ وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ١٣٨ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ أَيِّي مَسَّنِيَ ٱلصُّرُّ وأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِبِينَ ١٨ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُمَّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وِذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ٥٨ وَإِسْمَعِيلُ وإِدْرِيس وِذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ٨٩ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ ٱلصَّالحِينَ ٨٠ وَذَا ٱلنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي ٱلظُّلْمَاتِ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ سُجْعَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ٨٨ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ ٱلْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُجِّي ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٠ وزَكريَّآء إذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا نَذَرْني فَرْدَا وأَنْتَ خَيْرُ ٱلْوَارِنِينَ ٨٠ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا بُسَارِعُونَ في ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبَا وَرَهَبًا وكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ١١ وْٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَوْجَهَا فَنَكَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَآئِنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ١٣ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ٩٣ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا

رَاجِعُونَ ١٠ فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِدِ وَإِنَّا لهُ كَاتِبُونَ ١٥ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٩ حَتَّى إِذَا فْتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ١٧ وَآقْتَرَبَ "الْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةً أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَا رِيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ١٨ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جهنَّم أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ٩٩ لَوْ كَانَ هَوُلآءَ آلِهَةً مَا وَرَدُوها وَكُلُّ فِيهَا خالِدُون ١٠٠ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لا يَسْمَعُونَ ١٠١ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا ٱلْخُسْنَى أُولَائِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١٠٢ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيمَا ٱشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ١٠٣ لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَاهُمُ ٱلْمَلآئِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ١٠٠ يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأُنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ١٠٥ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْمِ أَنَّ ٱلأَرْضَ يَرِثُها عِبَادِيَ ٱلصَّالِحُونَ ١٠٩ إِنَّ فِي عَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ١٠٧ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ١٠٨ تُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيٌّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٠٩ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَآء وَإِنْ أَدْرِى أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ ١١٠ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وِيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ١١١ وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُ فِتْنَةً لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ ١١٦ قَالَ رَبِّ ٱحْكُمٌ بِٱلْحُقِّقِ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ





# مكينة وهي ثمان وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزِلَة ٱلسَّاعَةِ شَيْ عَظِيمٌ ٢ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ٣ ومِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِعَيْمٍ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ ٣ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيمِ ، يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرَابٍ تُمَّ مِنْ نُطْفةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْفَةٍ مُخَلَّقَةٍ رغَيْمٍ مُخَلَّفَةٍ لِنْبَيِّن لَكُمْ وَنُقِرٌّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآء إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ومِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَكِ ٱلْعُمْمِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِكَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآء ٱهْتَزَّتْ رَبِتْ وَأَنْبِتَتْ مِنْ كُلِّ زَرْجٍ بَهِيمِ ٩ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ يُعْيِى ٱلْبَوْتَى وأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً تَدِيرٌ ٧ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ آتِيَةً لَا رَيْبَ فِيهَا وأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي ٱلْقُبُورِ ٨ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْمٍ عِلْمٍ ولا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ ٩ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌّ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْخَرِيقِ ١٠ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ رَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ١١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْبِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِعِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ٱنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِمِ حَسِمَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَان ٱلْمُبِينُ ١٦ يَدْعُو مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ ومَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ

ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١٣ يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لِبِثْسَ ٱلْمَوْلَى وَلَبِنْسَ ٱلْعَشِيمُ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينِ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ هَا مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وٱلْآحِرَةِ فَلْيَمْدُهُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآء ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُمْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَعِيظُ ١٦ ركَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَنْ يُرِيدُ ١٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وٱلَّذِينِ هَادُوا وٱلصَّابِئِينَ وَٱلنَّصَارَى وَّالْحَبُوسَ وَٱلَّذِينِ أَشْرَكُوا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ١٨ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَهْجُدُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وٱلنَّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وٱلنَّجَرُ وٱلدَّوابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْدِ ٱلْعَذَابُ ١٩ وَمَنْ يُهِنِ ٱللَّهٰ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمِ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَلَهُ ٢٠ هَذَان خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي رَتِّهِمْ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْنِ رُونُسِهِمُ ٱلْخَمِيمُ ١٦ يُصْهَرُ بِعِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وٱلْجُلُودُ ولهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ٣٦ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا وذُونُوا عَكَابَ ٱلْخَرِيقِ ٢٣ إِنَّ ٱللَّه يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُوْلُوًّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيمٌ ٢٠ وَهُدُوا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ ٢٥ إِنَّ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا وِيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَحْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءُ ٱلْعَاكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِي ٢٩ وَمَنْ يُرِدْ نِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَدَابٍ أَلِيمٍ ٢٧ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكُ بِي شَيًّْا وَطَهِّمْ بَيْتِي لِلطَّآتِفِينَ وَّالْقَآئِمِينَ وَٱلرُّكِعِ ٱلرُّجُودِ ٢٨ وَأَذِنْ فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحٍ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِمٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجْ عَبِيقٍ ٢٩ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا ٱسْمَ

ٱللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِبُوا ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ٣٠ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَتَهُمْ وَلْيُونُوا نَذُورَهُمْ ولْيَطَّوَّنُوا بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٣١ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَٱجْتَنِبُوا ٱلرَّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتَان وَّاجْتَنِبُوا قَوْلَ ٱلزُّورِ ٣٣ حُنَفَآء لِلَّهِ عَيْمَ مُشْرِكِينَ بِهِ ومَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ نَكَأَنَّهَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّهَآء فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْمُ أَوْ تَهْرِي بِهِ ٱلرِّيْحُ فِي مَكَانِ سَجِيقٍ ٣٣ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَآئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ٣٦ لَكُمْ فِمِهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَحِلَّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٣٥ رِلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا آسْمَ ٱللَّهِ عَلَى مَا رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ فَلَهُ أَسْلِمُوا وبَشِّم ٱلْمُعْبِتِينِ ٣٦ ٱلَّذِينِ إِذَا ذُكِمَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ غُلُوبُهُمْ وْٱلصَّابِرِينِ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيبِي ٱلصَّلوةِ ومِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٧ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَآئِمِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَٱذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاتَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وأَطْعِمُوا ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ كَذَلِك تَخَرَّنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٣٨ لَنْ يَنَالَ ٱللَّهَ لَخُومُهَا وَلَا دِمَآرُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِك عَثْرَهَا لَكُمْ لِنُكَثِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّم ٱلْمُعْسِنِينَ ٣٩ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينِ آمَنُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَرَّانِ كَفُورِ ١٠ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اللهُ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْمٍ حَقِّي إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَنْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وبِيَغْ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا آسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُونَ ٱللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيزٌ ٣٠ أَلَّذِين إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتَوُا ٱلرَّكُوة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ٣٣ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ

فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَتَهُوهُ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُدِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذَتُّهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيمٍ جُ عَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْم مُعَطَّلَةٍ وَتَصْم مَشِيدٍ ٥٠ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ تُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُورِ ٤٦ وَيَسْتَغْجِلُونَكَ بِٱلْعَدَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْكَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِبًّا تَعُدُّونَ ٤٧ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذَتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ٤٨ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ٩٩ فَٱلَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِرْتَى كَرِيمٌ ٥٠ وْٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَآئِكَ أَحْمَابُ ٱلْجِيمِ ١١ وَمَا أَرْسَلُنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ ولَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيَنْشَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٠ لِيَجْعَلُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي تُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ تُلُوبُهُمْ وإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاتٍ بَعِيدٍ ٣٠ ولِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِعِ نَتُخْبِتَ لَهُ تُلُونُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٥٥ وَلَا يَزِالْ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَعْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ هِ ٱلْمُلْكُ يَوْمَثِنِ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ آمَنُوا وعَملُوا ٱلصَّالِحَات فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٥١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَدَّنُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ٥٠ وٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمْ ٱللَّهُ رِزْتًا حَسَنًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ٨٥ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ عَلِيمٌ ١٩ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا غُرِيبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفْرٌّ عَفُورٌ ٩٠ ذَلِكَ

بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِمُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِمُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ١١ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيمُ ١٣ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَتُصْدِم ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٣ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ رإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْخَبِيهُ ١٠ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلُكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِةِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَزُكْ رَحِيمٌ ١٥ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُعِينُمُمْ ثُمَّ يُعْيِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ٩٦ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا فَمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِغُنَّكَ في ٱلْأَمْرِ وَآدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ ١٧ وَإِنْ جَادَلُوكَ نَعْلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨ أَللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونِ ٩٩ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّبَآء وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِ كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٠ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِعِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِعِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيمٍ ١١ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْمُنْكُمَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا تُلْ أَنَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٦ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ ٱلذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ٣٣ مَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ١٠٠ أَللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلآئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ٥٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٧٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱرْكَعُوا وَٱسْجُدُوا وَّاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَالْعَلُوا ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْكِحُونَ ٧٧ وَجَاهِدُوا فِي ٱللَّهِ حَقَّ

4 4

جِهَادِهِ هُوَ آجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَيِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٨ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَآء عَلَى ٱلنَّاسِ فَأْقِيمُوا ٱلصَّلُوةَ وَآثُوا ٱلرَّكُوةَ وَآغَتَصمُوا مِآلِدٍ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ ٱلنَّاسِ فَأْقِيمُوا ٱلصَّلُوةَ وَآثُوا ٱلرَّكُوةَ وَآغُتَصمُوا مِآلِدً هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيمُ

### سورة المؤمنيين

محَيَّة وهي مائة وثمان عشرة آية بِسُم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

جزء ١٨

تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ سَيْنَآء تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلْآكِلِينَ ١١ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٢٦ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ٢٣ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِةِ فَقَالَ يَا قَوْمِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّةٍ غَنْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٢٠ فَقَالَ ٱلْمَلاَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ تَوْمِعِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرَّ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَصَّلَ عَلَيْكُمْ وَلُوْ شَآء ٱللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَآئِكَةً مَا سَبِعْنَا بِهَذَا فِي آبَآئِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ٢٥ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجْلُ بِهِ جِنَّةٌ نَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ ٢٩ قَالَ رَبِّ ٱنْصُرْنى بِمَا كَذَّبُونِ ٢٧ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْدِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآء أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ ١٨ فَٱسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَتُونَ ٢٩ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْخَبْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى نَجَّانَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٣٠ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْمُ ٱلْمُنْزِلِينَ ٣١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَهُبْتَلِينَ ٣٢ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا آخَرِينَ ٣٣ فَأَرْسَلْنَا فِبهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَمَلًا تَتَّقُونَ ٣٠ وَقَالَ ٱلْمَلاُ مِنْ قَوْمِعِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَآء ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي ٱلْخَيْرِةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ ٣٥ مِنْهُ ويَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ٣٦ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ ٣٧ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ٣٨ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ٣٩ إِنْ هِنَى إِلَّا حَيَوْنَنَا ٱلدُّنْيَا نَهُوتُ وَغَيْمًا وَمَا نَعْنُ بِمَبْعُوثِينَ ٢٠ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجْلُ آَنْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَعْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ١٦ قَالَ رَبّ ٱنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ٢٦ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْجِعُنَّ نَادِمِينَ ٣٣ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحُقِّ نَجَعَلْنَاهُمْ غُثَآءً فَبُعْدا

لِلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٢٠ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ تُرُونًا آخرِين ٢٠ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ٤٩ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّمَا جَآء أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضَا وجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُومِنُونَ ٤٧ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وأَخاهُ هَرُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينِ ١٨ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَثِهِ فَٱسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا فَوْمًا عَالِبنَ ٤٩ فَقَالُوا أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ٥٠ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ ٱلْمُهْلَكِمِنَ ١٥ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٥٥ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وأُمَّهُ آيَةً وَآوِيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ٱلطَّبِّبَاتِ وَّاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ مِه وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمٌ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ هُ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبْرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَكَيْهِمْ فَرِحُونَ ٥٩ فَكَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينِ ٥٧ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُبِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ ٨٠ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ١٩٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ٩٠ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَتَّهِمْ يُؤُمِنُونَ ١١ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِرَيِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ١٣ وْآلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتوا وْتْلُونْهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ٩٣ أُولَآثِكَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخِيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَائِقُونَ ٩٣ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَكَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِٱلْحَقِّي وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٩٠ بَلُ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِنْ دُونِ ذَلِكَ ثُمْ لَهَا عَامِلُونَ ٩٩ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُثْرَفِيهِمْ بِٱلْعَدَابِ إِذَا فَمْ يَجْأَرُونَ ١٧ لَا تَجْأَرُوا ٱلْبَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ ٩٨ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُنْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ ٩٩ مُسْتَكْبِرِينَ بِعِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ ١٠ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا ٱلْقَوْل أَمْ جَآءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَآءَهُمُ ٱلْأَوْلِينَ ١١ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ٧٠ أَمْ يَقُولُونَ بِيدِ جِنَّةً بَلْ جَآءَهُمْ بِٱلْحَقِّ وَأَكْتُرُهُمْ لِكَّقِّ كَارِهُونَ ٧٣ وَلَعِ

ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ٢٠ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرً وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ ٥٠ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ٢٩ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُون بِأَلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ٧٧ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَكَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٨ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ٧٦ حَتَّى إِذَا فَتَعْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَدَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ لَكُمْ ٱلسَّبْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَليلًا مَا تَشْكُرُونَ ١٨ وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْدِ تُحْشَرُونَ ١٨ وَهُو ٱلَّذِي يُعْيِي وَيُبِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَاف ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٨٨ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأُوَّلُونَ ١٨ قَالُوا أَيُّذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَيِّنًا لَمَبْعُوثُونَ م لَقَدْ رُعِدْنَا نَعْنُ وَآبَآرُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأَوَّلِينَ ٨٨ تُكُلُ لِمَن ٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٨٨ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَكَكُّرُونَ ٨٨ قُلْ مَنْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ٨٩ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلًا تَتَّقُونَ ١٠ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيمُ ولَا يُجَارُ عَلَيْدٍ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُحْجَرُونَ ١٣ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِٱلْحُقِّي وإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٣٠ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَةٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَةٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٩٠ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ رَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٥٠ قُلْ رَبِّ إِمَّا نُرِيَتِّي مَا يُوعَدُونَ ٩٦ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٩٧ وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ١٨ إِدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ٩٩ وَقُلْ رَبِّ أَغُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ١٠٠ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ١٠١ حَتَّى إِذَا جَآء أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُون

١٠٢ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلًّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِنْ وَرَآتِهِمْ بَرْزَخْ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٣ فَإِذَا نُغِمَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَثِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ١٠٠ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٥ وَمَنْ خَقَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَآئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ١٠٩ تَلْغَخُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ١٠٠ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَدِّبُونَ ١٠٨ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتْنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ١٠٩ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ١١٠ قَالَ ٱخْسَرًّا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون خَيْرُ ٱلرَّاحِمِينَ ١١٦ نَٱتَّغَذَتُهُوهُمْ شِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَغْتَكُونَ ١١٣ إِنِّي جَزَيْتُهُمْ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ ثُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ١١٦ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ١١٥ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَٱسْأَلِ ٱلْعَادِّينَ ١١٩ قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَتَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١٧ أَتَحَسِبْتُمْ أَنَّهَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَنًا وأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ومَنْ يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَمَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلْكَافِرُونَ ١١٨ وَقُلْ رَبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِبِينِ

#### سورة النور

مدنية وهى اربع وستون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا سُورَةً أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ نَبِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

٢ أَلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاتَّةَ جَلْدَةٍ ولَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُرِّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَلْيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣ أَلزَّانِي لَا يَنْكِمُ إِلَّا زَانِيَةٌ أَوْ مُشْرِكَةٌ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنْكِهُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ \* وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْحُصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱحْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَائِكَ فُمُ ٱلْفَاسِغُونَ • إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْكُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَغُورٌ رَحِيمٌ ٤ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَكَآء إِلَّا أَنْفُسُهُمْ نَشَهَادَةُ أَحَدِعِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ، وَيَدْرَزُ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لِبِنَ ٱلْكَاذِبِينَ 1 وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٠ وَلَوْلًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآرًا بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ مَا آكْتَسَبَ مِن ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَطِبمٌ ١٦ لَوْلًا إِذْ سَبِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونِ وَّالْمُوْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَدَا إِنْكُ مُبِينٌ ١٣ لَوْلَا جَآوًا عَلَيْدِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِٱلشَّهَدَآء فَأُولَائِكَ عِنْدَ ٱللَّهِ ثُمْ ٱلْكَاذِبُون ١٠ وَلَوْلًا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيعِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَغُولُونَ بِأَنْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِ عِلْمٌ وَتَعْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٥ وَلَوْلًا إِذْ سَبِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْعَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ١٩ يَعِظْكُمْ ٱللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِمِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠ وَيُبَتِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٩ فِي ٱلدُّنْيَا وْٱلْآخِرَةِ وْٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْهُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٠ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَزَّتْ رَحِيمٌ ٢١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْغَدْشَآء وَٱلْمُنْكُم وَلَوْلًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ولَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّى مَنْ يَشَآء وَٱللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٣٦ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنْكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْتَى وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْغَمُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْعَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٢٠ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٥ يَوْمَئِذٍ يُوَقِيهِمْ ٱللَّهُ دِينَهُمْ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقَّ ٱلْمُبِينُ ٢٩ أَخْبِيثَاتُ لِخْبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَائِكَ مُبَرَّرُنَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٢٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْمَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٨ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ٱرْجِعُوا فَأَرْجِعُوا هُوَ أَرْكَى لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٦ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرً مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ٣٠ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣١ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاتِهِنَّ أَوْ آبَاهَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاتُهِنَّ أَوْ أَبْنَاهُ بْعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ يَسَائِهِنَّ أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ ٱلتَّابِعِينَ عَيْمِ أُولَى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآء ولا يَضْرِنْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣٢ وَأَنْكِحُوا ٱلْأَيَامَى مِنْكُمْ وٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وإمَآئِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَآ، يُعْنِهِمُ ٱللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ وَٱللَّهُ واسِمْ عَلِيمٌ ٣٣ ولْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِعِ وٱلَّذينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِبِهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي آتَاكُمْ ولَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّْنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ ٱلْحُيَوةِ ٱلدُّنْبَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٠ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا أَ إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ٣٥ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِةِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِ رُجَاجَةٍ أَلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةِ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَانُ زَيْتُهَا يُضِيُّ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَازٌ نُوزٌ عَلَى نُورِ يَهْدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَآء وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَّاللَّهُ بِكُلِّ شَيْ عَلِيمُ ٣٩ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَنْ تُوْفَعَ رَيُدُكُمَ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَرِّجُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُو ، وَّالْاَصَالِ ٣٧ رَجَالً لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَبْعٌ عَنْ ذِكْمٍ ٱللَّهِ وَإِتَامِ ٱلصَّلُوةِ وَإِيتَآهُ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ٣٨ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآء بِغَيْمٍ حِسَابِ ٣٩ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلطَّمْآنُ مَآءَ حَتَّى إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِنْدَهُ فَوَقَّاهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ أَوْ كَظُلْمَاتٍ فِي بَحْمٍ لُجِتِّي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِدِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِدِ سَحَابٌ ظُلْبَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكَهُ لَمْ يَكُدُ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ

ٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَهَا لَهُ مِنْ نُورِ ١٩ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّجُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَواتِ وْالْأَرْضِ وْالطَّيْرُ صَاتَّاتٍ كُلُّ تَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وْاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُون ٢٠ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيمُ ٢٣ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يُرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا نَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآء مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَآء وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَآء يَكَادُ سَنَا بَرْتِهِ يَدْهَبُ بِٱلْأَبْصَارِ ٣٠ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِى ٱلْأَبْصَارِ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَآءِ فَيِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي على أَرْبَعِ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ٥٠ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آياتِ مُبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَنْ يَشَآء إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ٢٩ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بْٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقَ منْهُمْ مِنْ تَعْدِ ذَلِك ومَا أُولاَئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ٣٧ وإذا دُعُوا إِلَى ٱللَّه ورَسُولِهِ لِيَعْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقَ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ٢٠ وإِنْ يَكُنْ لَهُمُ ٱلْخَتُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ٢٩ أَفِي تُلُوبِهمْ مَرَضُ أَمِ ٱرْتَانُوا أَمْ يَخَافُون أَنْ يَجِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولآئِك هُمُ ٱلطَّالِمُونِ ٥٠ إِنَّمَا كَانِ قَوْلِ ٱلْمُؤْمنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَعْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَبِعْنَا وأَطَعْنَا وَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٥ وَمَنْ يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وِيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَّه فَأُولَآئِكَ هُمُ ٱلْفَآثَوْونَ ١٥ وأَتْسَبُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ ليَحْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُونَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون ٣٠ قُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْدِ مَا حُبِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُبِّلْتُمْ وَإِنْ تُطيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى "الرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ٣٠ وعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَبِسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ

دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَرْنِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْنًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَآئِكَ ثُمُ ٱلْفَاسِقُونَ هُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَبُونَ ٩٥ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأُواهُمُ ٱلنَّارُ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيمُ ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ٱلْخُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلُوةِ ٱلْغَجْمِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ ٱلطَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ ٱلْعِشَآء ثَلَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاخٍ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٨٠ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنْكُمُ ٱلْخُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا ٱسْتَأْذَنَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَٱللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ ١٩ وَّٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا نَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاجٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَٱللَّهُ سَبِيعْ عَلِيمٌ ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْهُ سِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ نُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ نُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ نُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوت عَبَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ نُيُوت خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَرْ أَشْتَاتًا ١١ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِبَّةً منْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُمَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقلُونَ ١٣ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْمِ جَامِعِ لَمْ يَدْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ عَاللَّهِ ورَسُولِهِ فَإِذَا ٱسْتَأْذُنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

٣٧ لَا تَجْعَلُوا دُعَآء ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآء بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمْ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ يَعَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللللللللللّهُ

### سورة الفرقان

## مصّية وهي سبع وسبعون آية بشم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا تَبَارَكُ ٱلَّذِى تَرَّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِتَكُونَ لِلْعَالَمِينَ تَذِيرًا ٣ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِهُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكَ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءً فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ٣ وَٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَعْلَمُونَ مَوْقًا شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْقًا فَيَا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْقًا فَيَا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْقًا وَلَا حَبَوةً وَلَا نُشُورًا ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِنْكُ ٱفْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ تَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدُ جَآزًا ظُلْمًا وَزُورًا ٩ وَقَالُوا أَسَاطِيمُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱلْخُتَبَهَا فَهَى نَذِيرًا ٩ وَقَالُوا أَسَاطِيمُ ٱلْأَوْلِينَ ٱلْخُتَبَهَا فَهَى نَذِيرًا وَلَا اللّهُ عَلَمُ ٱلسِّرِ فِي ٱلسَّمَواتِ فَهُورًا رَحِيمًا ٨ وقَالُوا مَال هَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْخُلُ ٱلطَّعَامَ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ٨ وقَالُوا مَال هَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْخُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَا أَلْوَى إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ٨ وقَالُوا مَال هَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْخُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَالِمُ الْمُونَ اللَّهُ مَالَا عَدَا ٱلرَّسُولِ يَأْخُلُ ٱللَّهُ لَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَثَالُ فَصَلُوا فَلَا يَسَتَطِيعُونَ اللَّو رَجُلًا أَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ اللَّولَ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْفَلِي عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ ال

بِرَتِّكَ هَادِيًا ونَصِيرًا ٣٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْفُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِعِ فُوَّادَكَ وَرَقُلْنَاهُ تَرْتِيلًا ٣٥ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِي وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ٣٩ أَلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى رُجُوهِهمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَاتِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ٣٧ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَرُونَ وَزِيرًا ٣٨ فَقُلْنَا ٱذْهَبًا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا نَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ٣٩ وقَوْمَ نُوجٍ لَمَّا كَذَّبُوا ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ للنَّاسِ آيَةً وأَعْتَدْنَا لِلطَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ٢٠ وَعَادًا وَثَهُونَ وَأَعْجَابَ ٱلرَّس وْمُرُونًا نَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ١٠ وكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ٢٢ ولقَدْ أَتَوْا عَلَى ٱلْقرْيَةِ ٱلَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَمَ ٱلسَّوْء أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُون نُشُورًا ٣٣ وإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُوْرًا أَهَدَا ٱلَّذَى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا جم إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَّرْتَا عَلَبْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُون حِين يَرَوْنَ ٱلْعَدَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا وَ أَرَأَيْتَ مَن ٱتَّخَدَ إِلْهَهُ هَوَاهُ أَنَانْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وِكِيلًا ٤٩ أَمْ تَخْسَبُ أَنَّ أَكْنَرِهُمْ يَسْمَعُون أَوْ يَعْفِلُونِ إِنَّ فُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ فُمْ أَصَلُّ سَبِيلًا ٣٠ أَلَمْ تَمَ إِلَى رَبِّك كَيْفَ مَدّْ ٱلطَّلَّ ولَوْ شَآَّ؛ لَجَعَلَهُ سَاكِنا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَليلا ۴۸ ثُمَّ قَبَصْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ٢٩ وهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمْ ٱللَّيْلَ لِبَاسًا وْالنَّوْمَ سُبَاتًا وجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ٥٠ وَعُوَ ٱلَّذِى أَرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وأَنْزَلْنَا مِن ٱلسَّمَآء مَآء طَهُورًا اه لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةَ مَيْتَا ونُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ٥٠ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُّرُوا فَأْبَى أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ٣٠ وَلَوْ شِثْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَوْيَةٍ نَذِيرًا ٢٠ فَلا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينِ وَجَاهِدُهُمْ يِهِ جِهَادًا كَبِيرًا هُ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَذَا عَدْبُ فَرَاتُ وَهَذَا مِلْمٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجُرًا مَجُورًا ٥٩ وَهُوَ

ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآء بَشَرًا نَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ٥٠ رِيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ ولَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا ٨٥ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ٥٩ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجْمِ إِلَّا مَنْ شَآءً أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ١٠ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّمْ بِحَمْدِةِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِةِ خَبِيرًا أَلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ فَٱسْأَلُ بِهِ خَبِيرًا ١١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱلْمُخُذُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا ومَا ٱلرَّحْمَنُ أَنْ مُجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١٣ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوحًا وجَعلَ مِبهَا سِرَاجًا وتَمَرًا مُنِيرًا ٣٣ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱللَّبْلِ وٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ١٠ وعِبَادُ ٱلرَّحْمِنِ ٱلَّذِينِ يَمْشُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمْ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ١٥ وْٱلَّذِينِ يَبِينُونِ لِرَبِّهِمْ سُجَّدا وَقِيَامًا ٩٩ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ١٧ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنْقَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْن ذَلِكَ قَوَامًا ١٨ وَٱلَّذِينِ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ولَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِك يَلْقَ أَثَامًا ٩٩ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِيَعْلَدُ فِيهِ مُهَانًا ١٠ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَاثِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَبِّآتِهِمْ حَسَّنَاتٍ وكان ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ١١ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتاما ٧٠ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلرُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِٱللَّقْوِ مَرُّوا كِرَامًا ١٣٠ وَٱلَّذِينِ إذا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْواجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا تُرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ٥٠ أُولَائِك يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا ويُلَقَّوْنَ فِيهَا تَعِيَّةً وَسَلَامًا ٧٩ خَالِدِينَ فِبهَا

حَسْنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ٧٠ تُلْ مَا يَعْبَرُ بِكُمْ رَبِّى لَوْلَا دُعَآرُكُمْ فَقَدْ كَدَّبْتُمْ فَسُوْفَ يَكُونُ لِزَامًا

### سورة الشعرآء

مكّية وهى مائتان وثبان وعشرون آية بِسْمِ آللَّةِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ا

ا طَسمَ تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ لَعَلَّكَ بَاخِعْ نَفْسَكَ أَلَّا بَكُونُوا مُؤْمِنينَ ٣ إِنْ نَشَأُ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلسَّمَآءَ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاتُهُمْ لَهَا خُاضِعِينَ م وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْمٍ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ مُعْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ، فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَآءُ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِرُنَ ٩ أُوَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ٨ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٩ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ٱتَّتِ ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ١١ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُون ١١ وَيَضِيقُ صَدْرى وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَرُونَ ١١١ وَلَهُمْ عَلَى اللَّهِ ال ذَنْتُ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ١٠ قَالَ كَلَّا فَانْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَبِعُونَ ه ا فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٦ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ١٧ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ١٨ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١٩ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّالِّينَ ٢٠ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَعَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُوْسَلِبِنَ ٢١ وَتِلْكَ نِعْمَةً تَهُنَّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَآئِلَ ٢٢ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبّ آلْعَالَمِينَ ٢٣ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَبْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِندنَ

٣٠ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ١٥ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ٢٩ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَحَجْنُونٌ ٢٧ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ١٨ قَالَ لَئِنِ ٱتَّخَذَتَّ إِلَهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَثْجُونِينَ ٢٩ قَالَ أُولَوْ جِئْتُكَ بِشَيْء مُبِينٍ ٣٠ قَالَ فَأْتِ بِعِ إِنْ كُنْتَ منَ ٱلصَّادِقِينَ ٣١ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ٣٣ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ٣٣ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ٣٠ يُرِيدُ أَنْ يُغْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِجِعْرِةِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ٣٠ قَالُوا أَرْجِهْ وأَخَاهُ وَٱبْعَتْ فِي ٱلْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ ٣٩ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَجَّار عَليم ٣٧ أَجْمَعَ ٱلسَّحَرَةُ لِبِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُوم ٣٨ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُحْتَمِعُونَ ٣٩ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا ثُمْ ٱلْغَالِبِينَ ٢٠ فَلَمَّا جَآءِ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنِ أَئنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ ٱلْعَالِبِينَ ١٠ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِن ٱلْمُقَرَّبِينَ ٢٠ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْهُمْ مُلْقُونِ ٣٣ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وعصِيَّهُمْ وقالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَعُنُ ٱلْعَالِبُونَ ٣٠ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هَى تَلْقَفُ مَا يَأْنِكُونَ ٥٠ فَأُلْقِيَ ٱلهَّعَرَةُ سَاجِدِينَ ٢٠ قَالُوا آمَنَّا مَرَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ٣٧ رَبِّ مُوسَى وَهَرُونَ ٤٨ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِبِيرُكُمْ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلرِّجْمَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٩ لَأَتَطَّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ولَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ٥٠ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلبُونِ ١٥ إِنَّا نَطْهَعُ أَنْ يَعْفِمَ لِنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوِّل ٱلْمُؤْمنين ٥٣ وأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْمِ بعبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُون ٣٠ فَأَرْسَل فَرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآتَنِ حَاشِرِينَ مه إِنَّ عَوْلاءَ لَشِرْدِمَةً قَلِيلُون هه وإنَّهُمْ لَنَا لَعَائِظُونَ ٥٩ وإنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ٧٥ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وعُيُونِ ٥٨ وكُنُورُ ومَقَامِ كَريمِ ٩٩ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ١٠ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِبنَ ١١ فَلَمَّا تَرَآمَ ٱلْجَمْعَانِ قَالَ

أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١٣ قَالَ كَلًّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِين ٩٣ فَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ آضْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْبَعْرَ فَٱنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ وَأَرْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ١٠ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ٩٦ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ٩٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانِ أَصَّتُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ٩٨ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٩٩ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ٧٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيعِ وقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ١١ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامَا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ١٦ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ١٣ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ١٠ قَالُوا نَلْ وَجَدْنَا آنَآءَنَا كَذَلِكَ يَقْعَلُون ١٠ قَالَ أَنَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ٧٩ أَنْتُمْ وَآبَآوُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ٧٧ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ٧٨ ٱلَّذِي خَلَقَنِي نَهُوَ يَهْدينِ ١٩ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِبنِ ٨٠ وإِذَا مَرضْتُ نَهُوَ يَشْفِينِ ١٨ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ٨٢ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَعْفِرَ لِي خَطِئَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ٨٣ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وأَلْجِهْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ٨٣ وٱجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْيِ فِي ٱلْآخِرِينِ ٥٨ وَٱجْعَلْنِي مِنْ ورَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ٨٦ وٱغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كان مِنَ ٱلضَّالِّين ٨٧ ولَا تُخْرِنِي يوْمَ يُبْعَنُونَ ٨٨ يَوم لَا يَنْفَعُ مَالٌ ولَا بَنُونَ ٨٩ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ نَعَلَّبٍ سَلِيمٍ ١٠ وأُرْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ١١ وَبُرِّرَتِ الْجِحْيِمُ لِلْعَاوِينِ ١٦ وقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ١٣ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونكُمْ أَوْ يَنْتصِرُونِ ١٠ فَكُبْكِبُوا فِيهَا ثُمْ وْٱلْغارُونَ ١٠ وجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُون ٩٩ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ٩٧ تَاللَّهِ إِنَّ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِين ٨٠ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعالَمِينَ ٩٩ رَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونِ ١٠٠ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ١٠١ ولَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ١٠٢ فلو أَنَّ لَنَا كُرَّةَ فَنكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٣ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَة ومَا كَانَ أَكْنَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسلِينَ ١٠٩ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْرِهُمْ نُوجٌ أَلا

تَتَّقُونَ ١٠٧ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٠٨ مَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُون ١٠٩ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١٠ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ III قَالُوا أَنْوُمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ III قَالَ وَمَا عِلْبِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١١٣ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ١١٠ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٥ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ١١٦ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَعِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ١١٧ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ١١٨ فَٱفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجْنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٩ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١٠٠ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاتِينَ ١١١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٢٢ وإنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١٣٣ كَذَّبَتْ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٢٠ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٢٥ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٢٩ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٢٧ ومَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْمِ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٢٨ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ آيَةً تَعْبَثُونَ ١٢٩ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ١٣٠ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ١٣١ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٣٢ وَٱتَّقُوا ٱلَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ١٣٣ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ١٣٠ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١٣٥ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيمٍ ١٣٩ قَالُوا سَوَآهَ عَلَيْنَا أَرْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ ٱلْوَاعِظِينَ ١٣٧ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلْقُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٣٨ وَمَا نَحْنُ بِمُعَدَّبِينَ ١٣٩ فَكَذَّنُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٤٠ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١١١ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٤١ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٤٣ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٤٣ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٤٥ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٤٩ أَتُتْرَكُونَ فِيمَا هَاهُنَا آمِنِينَ ١٤٧ فِي جَتَّاتٍ وَعُيُونِ ١٤٨ وَزُرُوعٍ وَنَعْلِ طَلْعُهَا عَضِيمٌ ١٤٩ وَتَنْعِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ

١٥٠ فَا تَقُوا آلِكُمْ وَأَطِيعُونِ ١٥١ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ آلْمُسْرِفِينَ ١٥١ آلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٥٣ قَالُوا إِنَّهَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُحَدِّرِينَ ١٥٣ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٥٥ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومِ ١٥٦ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَّ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٥٧ نَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ١٥٨ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٥٩ وإِنَّ رَبَّك لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٩٠ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٩١ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَحُوهُمْ لُوطً أَلا تَتَّقُون ١٩٢ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٩٣ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٩٤ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٩٥ أَتَأْتُونِ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ١٩٩ وتَذَرُون مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونِ ١٩٧ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُغْرَجِينَ ١٩٨ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِن ٱلْقَالِينِ ١٩٩ رَبِّ نَجِّنِي وأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونِ ١٥٠ فَنَجَّيْنَاهُ وأَهْلُهُ أَجْمَعِينَ ١٧١ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَابِرِينِ ١٧٣ ثُمَّ دَمَّرْنا ٱلْآخَرِينِ ١٧٣ وَأُمْطَرْنَا عَلَيْهِمُ مَطَرًا فَسَآ، مَطَمُ ٱلْمُنْذَرِينَ ١٧٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَان أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِين ١٧٥ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١٧٩ كَذَّبَ أَهْمَابُ ٱلْأَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٧٧ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٧٨ إِنِّي لَكُمْ رَسُولًا أَمِينٌ ١٧٩ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٨٠ ومَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٨١ أَوْفُوا ٱلْكَيْلَ ولا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُعْسِرِينَ ١٨٢ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ١٨٣ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨٠ وَٱتَّقُوا ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأُوَّلِينَ ١٨٥ قَالُوا إِنَّمَا أَنْت مِنَ ٱلْمُسَعِّرِينَ ١٨٩ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظْتُكَ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١٨٧ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ ٱلسَّبَآءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِبِنَ ١٨٨ قَالَ

رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨٩ نَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلطُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٩٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٩١ وَإِنَّ رَبُّك لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١٩١ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٩٣ نَزَلَ بِعِ ٱلرُّوحِ ٱلْأَمِينُ ١٩٠ عَلَى تَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنْذِرِينَ ١٩٥ بِلِسَانِ عَرَبِيّ مُبِينِ ١٩٩ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُمِ ٱلْأَرَّلِينَ ١٩٧ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عَلَمَآء بَنِي إِسْرَآئِلَ ١٩٨ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَبِينَ ١٩٩ نَقَرَأُهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ٢٠٠ كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي تُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ٢٠١ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٢٠٢ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٢٠٣ فَيَقُولُوا هلْ نَعْنُ مُنْظُرُونَ ٢٠٦ أَنَبِعَذَابِنَا يَسْتَغْجِلُونَ ٢٠٥ أَنَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِين ٢٠٩ ثُمَّ جَآءِهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ٢٠٧ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُبَتَّعُونَ ٢٠٨ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ تَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ٢٠٩ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِين ٢١٠ ومَا تَنَزَّلَتْ بِعِ ٱلشَّيَاطِينُ ٢١١ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ٢١٢ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبْعِ لَمَعْزُولُونَ ٢١٣ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَا آخَرَ نتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَدَّبِين اللهُ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ١١٥ وَآخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢١٩ فَإِنْ عَصَوْكَ فَغُلْ إِنِّي بَرِئٌّ مِمَّا تَعْمِلُونَ ٢١٧ وتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ٢١٨ ٱلَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ٢١٩ وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ ٢٢٠ إِنَّهُ هُو ۗ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٢١١ هَلْ أُنَبِّنْكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ٢٢٢ تَنزَّلُ عَلَى كُلِّ أَقَالٍ أَثِيمٍ ٢٣٣ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ٢٢٠ وَٱلشُّعَرَآءَ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُرِيَ ٢٢٥ أَلَمْ تَمَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ٢٢٩ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَغْعَلُونَ ٢٢٧ إِلَّا ٱلَّذِينِ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا ٣٢٨ وَٱنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينِ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ

### مكيّة وهي خمس وتسعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا طس تلك آيَاتُ ٱلْقُرْآنِ وَكِتَابِ مُبِينِ ٢ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَعُمْ بِٱلْآخِرَةِ ثُمْ يُوتِنُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ، أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوٓء ٱلْعَدَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ثُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ 4 وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْآنَ مِنْ لَذُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ٧ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِعَبَمِ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابِ قَبَسِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٨ فَلَمَّا جَآءها نُودِيَ أَنْ بُورِك مَنْ فِي ٱلنَّارِ ومَنْ حَوْلَهَا وسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٩ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ ولَّى مُدْبِرًا ولَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِتِي لَا يَخَافُ لَدَيَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ١١ إِلَّا مَنْ ظَلَم ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنا بعْدَ سُوٓ، فَإِتِّي غَفُورٌ رَحبمٌ ١١ وَأَدْخِلْ يَدكَ فِي جَيْبِك تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْمٍ سُوَّء فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينِ ١٣ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ آيَاتُنا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا جِعْمْ مُبِينَ ١٠ وجَدَوا بِهَا وَآسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمَا وعُلُوًّا فَالنَّظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٥ ولَقَدْ آتَبْنَا دَاوْدَ وسُليْمان عِلْمًا وَقَالَا ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيمٍ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِين ١٩ وَورِثَ سُليْمَانُ دَاوْد وقَالَ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ ٱلطَّيْمِ وأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ١٧ وَحُشِمَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسِ وَٱلطَّيْمِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٨ حَتَّى إِذَا أَتَوًّا عَلَى وادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ

يَا أَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱذْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَتُكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٩ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُمَ نِعْبَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَبْتَ عَلَى وَالِدَى وَأَنْ أَعْبَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِ عِبَادِكَ ٱلصَّالِحِينَ ٢٠ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْمَ نَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَآئِبِينَ ١١ لَأُعَدِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَعَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيتِي بِسُلْطَان مُبِينِ ٢٦ فَمَكَتَ عَيْمَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِثْنُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينِ ٣٣ إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ. شَيْط ولَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ٢٠ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَهْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ١٠ أَلَّا يَنْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَبْءِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْضِ ويَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ٢٩ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ٢٧ قَالَ سَنَنْظُمُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِن ٱلْكَاذِبِينِ ٢٨ إِذْهَبٌ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَا ذَا يَرْجِعُونَ ٢٩ قَالَتْ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَأُ إِنِّي أَلْقِيَ إِلَى ۖ كِتَابٌ كَرِيمْ ٣٠ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ سُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِبِمِ ٣١ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وأُثُونِي مُسْلِمِينَ ٣٣ قَالَتْ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ٣٣ قَالُوا نَحْنُ أُولُوا فُوَّةِ وأُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ وٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنْظُرِى مَا ذَا تَأْمُرِينِ ٣٠ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَلُوا قَرْيَةً أَنْسَدُوهَا وجَعلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ٣٥ وإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ٣٦ فَلَمًّا جَآء سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُبِدُّونَن بِمَالٍ فَمَا آتَانِي ٱللَّهُ خَيْرٌ مِبًّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ٣٧ إِرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا ولَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذَلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ٣٨ قَالَ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِبني بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ

٣٩ قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ ٱلْجِنَّ أَنَا آتِيكَ لِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ٣٠ قَالَ ٱلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِعِ تَبْلَ أَنْ يَرْتَدُ إِلَيْكَ طُرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبّى لِيَبْلُونِي أَأَشْكُمُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّهَا يَشْكُرُ لنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ١٦ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ٣٦ نَلَمًّا جَآءَتُ قِيلَ أَعَكَذَا عَرُّشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ٣٣ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ٤٠ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتْهُ لَجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْخٌ مُبَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيمَ هُ ۚ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٩ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَن ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ فَإِذَا ثُمْ فَرِيفَان يَخْتَصِمُونَ ٢٧ قَالَ يَا قَوْم لمَ تَسْتَجْلُونَ بِٱلسَّيِّتَةِ قَبْلَ ٱلْخَسَنَة لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون ٤٨ قَالُوا ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَآتُرُكُمْ عِنْدَ ٱللَّه مَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ٤٩ وكان فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ · · قَالُوا تَقَاسَمُوا بِٱللَّهِ لَنْبَيِّتَنَّهُ وأَعْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِه وإنَّا لَصَادتُونَ ١٥ وَمَكَرُوا مَكْرًا ومَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٠ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَان عَاتِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ٣٥ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً مِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ١٥٠ وَأَجْيِنَنا ٱلَّذِينِ آمَنُوا وكَانُوا يَتَّقُونَ هُ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ٩٠ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً منْ دُونِ ٱلنِّسَآء بَلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﷺ ٧٠ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ تَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ٥٠ فَأَجْيَنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ تَكَّرْنَاعَا

جزء ۲۰

مِنَ ٱلْعَابِرِينَ ٥٩ وأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنْدَرِينَ ١٠ قُلِ ٱلْحَمْدُ للَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عَبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى أَللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ١١ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَأَنْبَتْنَا بِعِ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهُجَةِ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ٩٢ أُمَّنْ جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَحَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَعْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَةً مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونِ ١٣ أَمَّنْ يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَبَكْشَفُ ٱلسُّوَّ وَيَخْعَلْكُمْ حُلَفَاء ٱلْأَرْضِ أَإِلَمْ مَعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَا نَذَكُّرُونِ ١٦ أُمَّنْ يَهْديكُمْ فِي ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وٱلْبَعْرِ ومَنْ يُوْسِلُ ٱلرِّيَاحَ نُشْرًا نَيْنِ يَدَى رَحْبَتِهِ أَإِلَمْ مَعَ ٱللَّهِ نَعَالَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥٠ أُمَّنْ يَبْدَرُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعبدُهُ ومَنْ يَرْزُنْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٩٦ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ في ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ومَا يَشْعُرُونَ ١٧ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٨ بَلِ ٱدَّارِكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ مَلْ ثُمُّ فِي شَبِّكِ مِنْهَا مَلْ ثُمُّ مِنْهَا عَمُونَ ٩٦ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْذَا كُنَّا تُرَانًا وآبآؤُنَا أَئِنَّا لَكُغْرَجُونَ ١٠ لَقَدْ رُعِدْنَا هَذَا خَتْنُ وَآنَا رُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَدَا إِلَّا أَسَاطِهُمْ ٱلْأَوَّلِينَ ١١ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَبْفَ كَانَ عَانبَةُ ٱلْمُعْرِمِينَ ١٠ وَلَا تَعْزَنْ عَلَبْهِمْ ولَا تَكُنْ فِي ضَنْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ ٣٠ وَيَفُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِبنَ ٧٠ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ نَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَجُلُونَ ٥٠ وَإِنَّ رَبَّكَ لَكُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ ولَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٧٧ وإِنَّ رَبَّكَ لَبَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٧ وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآء وٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين ٧٨ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَآئِلَ أَكُنَرَ ٱلَّذِي ثُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ٧٩ وإِنَّهُ لَهُدِّي وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠ إِنَّ رَبَّكَ يَفْضِي بَبْنَهُمْ بِحُكْمِةِ وَهُو

ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ١١ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِسِ ١٢ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ٨٣ وَمَا أَنْتَ بِهَادِى ٱلْعُبْي عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ١٨٠ وَإِذَا وَتَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ٥٨ ويَوْمَ نَحْشُمُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِبَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا نَهُمْ يُوزَعُونَ ٨٩ حَتَّى إِذَا جَآوًا قَالَ أَكَدَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ نُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أُمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٨٧ رَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ٨٨ أَلَمْ يَرَوا أَنَّا جَعَلْنَا ٱللَّيْلَ لِبَسْكُنُوا فِيهِ وْٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوِّمِنُونَ ٨٩ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ ومَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآء ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴿ وَتَرَى ٱلْجِبالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةٌ وَهِيَ تَنْمُ مُرَّ ٱلجَّعَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ١١ مَنْ جَآء بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَع يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ١٣ وَمَنْ جَآء بِٱلسَّيِئَةِ فَكُبَّتْ وْجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ نُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٣ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حرَّمهَا ولَهُ كُلُّ شَيْء وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠ وَأَنْ أَتْلُوَ ٱلْقُرْآنَ فَمَن ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنْذِرِين ١٥ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَبَّا تَعْبَلُونَ

#### سورة القصص

# محية وهى ثمان وثمانون آية بشم الله الرحمن الرحيم

ا طَسمَ يَلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإٍ مُوسَى وَفِرْعُوْنَ بِٱلْحُقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٣ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْفِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَخْيِي نِسَآءِهُمْ إِنَّهُ كَان مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ، وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَخِعْلَهُمْ أَئِمَّةً وَتَجْعَلَهُمُ ٱلْوَارِثِينَ ه وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْسِ ونُرِى نرْعَوْنَ وهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذُرُونَ ٣ وَأَوْحَبْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْدِ فَأَلْقِيدِ فِي ٱلْبَيْمِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تُحْرَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧ فَٱلْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُونَهُمَّا كَانُوا خَاطِئِينَ ٨ وَقَالَتِ ٱمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنِ لِي ولك لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٩ وأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِى بِعِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى تَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُشِيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اا وَحَرَّمْنَا عَلَيْدِ ٱلْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ نَقَالَتْ هَلْ أَدْلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاهِحُونَ ٣ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّعِ كَيْ تَقَمَّ عَيْنُهَا ولَا تَعْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْنَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٣ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَٱسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُعْسِنِينَ ١٠ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِين غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدْرِهِ نَاسْتَفَاثَهُ ٱلَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدْرِهِ نَوَكَرَهُ مُوسَى

نَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدْرٌ مُضِلٌّ مُبِينٌ ١٥ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِمْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٩ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَبْتَ عَلَى قَلَنْ أَكُونَ طَهِيرا لِلْمُجْرِمِينَ ١١ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآئِقًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِى ٱسْتَنْصَرَهُ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصَّرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُبِينٌ ١٨ فَلَمًّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَفْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسَا بِٱلْأُمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُون جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ نَكُون مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١٩ وَجَآء رَجُلُ مِنْ أَتْصَى ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَال يَا مُوسَى إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتبِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِتِي لَكَ مِن ٱلنَّامِحِين ٢٠ نَحْرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينِ ١٦ ولَمَّا تَوَجَّهَ تِلْفآء مَدْينِ فَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَآء ٱلسَّبِيلِ ٢٦ ولَمَّا وَرَدَ مَآ، مَدْيَنَ وجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِن ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ ٣٣ وَوَجَدَهُ مِنْ دُونِهِمْ ٱمْرَأْتَيْنِ مدُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالِتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعآ، وأُبُونا شَيْخُ كَبِيرٌ ٢٠ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقال رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْرَلْتَ إِلَى مِنْ خَبْرٍ نَقِيرٌ ٢٥ فَجَآءَنْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآء قَالتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوك لِيَجْرِيكَ أَجْمَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَآءَهُ وقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَرْتَ مِن ٱلْفَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٢٩ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَنتِ ٱسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَنْرَ مَن ٱسْتَأْجَرْتَ ٱلْقَوِى ٱلْأَمِينُ ٢٧ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِلَكَ إِحْدَى آنْنَتَى هاتيْنِ عَلَى أَنْ تأْجُرَنِي ثَمَانِي جَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَيِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَآء ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٨٨ قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَنَيْنَكَ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ تَضَيْتُ فلا عُدُوانَ عَلَىَّ وَٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلً ٢٩ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى ٱلْأَجَل وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ ٱلطُّور نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ آمْكُنُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِعَبَرٍ أَرْ جَذُرَةٍ مِنَ

ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٣٠ نَلَمًّا أَتَاهَا نُودِي مِنْ شَاطِيُّ ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَارَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٣١ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا ولَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَتْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ٣٣ أُسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَآء مِنْ غَيْرٍ سُوْ وَٱضْهُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ رَمَلَئِدِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ٣٣ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ٣٣ وَأَخِي هَرُونُ هُوَ أَنْعَمُ مِتِي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْء يُصَدِّفنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ٣٠ قَالَ سَنَشُدُّ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ رَجُّعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَالِبُونَ ٣٩ فَلَمَّا جَآءُهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا شِحْرٌ مُفْتَرِّى وَمَا سَبِعْنَا بِهَذَا فِي آبَآئِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ٣٧ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَآءِ بِٱلْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ آلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ آلظَّالِمُونَ ٣٨ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَا مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَةٍ غَيْرِي فَأَوْتِهُ لِي يَا هَامَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وإِنِّي لَأَظْنُهُ مِنَ ٱلْكَاذِبِينِ ٣٩ وٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْمِ ٱلْحَقِّي وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُوْجَعُونَ ٢٠ فَأَخَذُناهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ١٦ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ويَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ ٢٦ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَة هُمْ مِنَ ٱلْمَقْبُوحِين ٣٣ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَائِمَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٠٠ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلْفَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ "الشَّاهِدِينَ ٥٠ ولَكِنَّا أَنْشَأْنَا تُرُونًا فَتَطَاولَ عَلَيْهِمُ "الْعُمْرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ولَكِنَّا كُنَّا مُوْسِلِينَ

٣٩ وَمَّا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ تَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيمٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٠ ولَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةً بِهَا تَدُّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِك وَنكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٤٨ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحُتَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَان تَظَاهرًا وقالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَانِرُونَ ٢٩ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابِ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٥٠ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونِ أَهْوآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْمٍ هُدًى مِن ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٥ وَلَقَدْ وصَّلْنَا لَهُمْ ٱلْقَوْل لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٥ أَلَّذِين آتَيْنَاهُمْ ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ ثُمُّ بِهِ يُؤْمنُون ٣٥ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلَه مُسْلِمِين عَه أُولَائِكَ يُؤَّتَوْن أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْن بِمَا صَبَرُوا وِيَدْرَزُنَ بِٱلْحُسنَةِ ٱلسّيّئَة ومِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُون ه وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغْرَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لِنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتغِي ٱلْجَاهِلِينِ ٥١ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ولَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَآء وهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٥٠ وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ ٱلْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَولمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْ؛ رِزْقا مِنْ لَذُنَّا وَلَكِنَّ أَكْتَرهُمْ لَا يَعْلَمُون ٨٥ وكُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْك مَساكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا فَعْنُ ٱلْوَارِثِينِ ٥٩ وَمَا كَان رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا رأَهْلُهَا ظَالِمُون ١٠ ومَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا رَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١١ أَفَهَنْ وَعَدْنَاهُ وعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيه كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ ٱلْخَيْوة ٱلدُّدْيا ثُمَّ هُوَ يَوْم

ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ١٢ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآهَى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُبُونَ ٣٣ قالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَوُّلآ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْرَيْنَاهُمْ كَمَا غَرَيْنَا تَبَرَّأُنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونِ ١٠ رَقِيلَ آدْعُوا شُرَكَآءُكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ ورَأُوا ٱلْعَدَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ٥٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَا ذَا أَجِبْتُمْ ٱلْنُرْسَلِينَ ٩٦ فَعَبِيَتْ عَلَيْهِمْ ٱلْأَنْبَآءَ يَوْمَئِذٍ نَهُمْ لَا يَتَسَآءُلُونَ ١٧ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا نَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ٩٨ رَرَّبُّكَ يَعْلَقُ مَا يَشَآءُ ويَخْتارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيَرِةُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ وتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُون ١٩ ورَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ ومَا يُعْلِنُونَ ١٠ وهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْخَبْدُ فِي ٱلْأُولِي وٱلْآخرة وَلَهُ ٱلْخُكُمُ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُون ١١ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعل ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ٱللَّيْل سَرْمدَا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ مِنْ إِلَهُ غَيْمُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيآهَ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ٧٢ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جعَل ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ٱلنَّهارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ مَنْ إِلَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يأْتِبكُمْ مِلَيْلِ نَسْكُنُون فِيهِ أَفَلا تُبْصِرُونَ ٣٠ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْل وٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِبِهِ ولِمَبْتِغُوا مِنْ فَضِّلِهِ ولَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون ٧٣ ويوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْن شُركَآءَى ٱلَّذين كُنْتُمْ تَرْعُمُونَ ٥٠ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّة شهِيدا فَقُلْنا هَانُوا بُرْهَانِكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ ٱلْحُـقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَقْتَرُونَ ٧٦ إِنّ قَارُونَ كَان مِنْ قَوْم مُوسَى فَبغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِن ٱلْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لتنْوَءُ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْفُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ٧٧ وَّابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلآخِرَةَ ولَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ولَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِين ٨٠ قَالَ إِنَّمَا أُرتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِى أَرَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنَ قَبْلِهِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وأَكْثُمُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ

ٱلْمُجْرِمُونَ ٧١ نَحَرَجَ عَلَى قَوْمِه فِي زِينَتِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُرتِى قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ٨٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ٱلصَّابُونَ ١٨ فَحَسَفْنَا بِعِ وَبِدَارِةِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنْتَصِرِينَ ١٨ وأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوا مَكَانَهُ بِٱلْأَمْسِ يَغُولُونَ وَيْكَأَنَّ آللَّهَ يَبْسُطُ ٱلْرِّزْقَ لَمَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِه ويَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَأَنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلْكَافِرُونَ ١٣ تِلْك ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَعْلَهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا نَسَادًا وَٱلْعَاقبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٠٠ مَنْ جَآء بِٱلْخَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَآء بِٱلسَّيِّنَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَملُوا ٱلسَّيِّآتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ هِ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَآء بِٱلْهُدَى وَمَنْ شُو فِي ضَلَالٍ مُبِين ١٩ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ طَهِيرًا لِلْكَانِرِينَ ٨٧ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٨٨ ولَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءِ هَالِكَ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ ٱلْخُكُمُ وَإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ

#### سورة العنكبوت

مكّية وهي تسع وستون آية بشم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

المَ أَحَسِبَ ٱلنَّالُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَغُولُوا آمَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ٢ وَلَقَدْ
 المَ أَحَسِبَ ٱلنَّالُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

٣ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّآتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَحْكُنُونَ م مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَآءُ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتِ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ، وَمَنْ حَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ٢ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَلَنَجْزِيَتَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذَى كَانُوا يَعْمَلُونَ ٧ ووَصَّيْنَا ٱلْإِنْسانَ بوَالِدَيْدِ حُسْنًا وإنْ جَاهَدَاكَ لتُشْرِكَ بي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنتِئْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٨ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدُّخِلَتَهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ ٩ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنًا بِٱللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَدَابِ ٱللَّهِ وَلَئِنْ جَآء نَصْرُ مِنْ رَتَّكَ لِيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أُولَبْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا في صْدُورِ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ ولَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا ولَيعْلَمنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ١١ وقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا لِلَّذِيْنَ آمَنُوا ٱتَّبِعُوا سَبيلَنَا ولْخَعْبِلْ خَطَايَاكُمْ ومَا هُ بِحَاملِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْ ﴿ إِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ ١١ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيْسَأَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَبَّا كَانُوا يَمْتَرُونَ ١٣ ولَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى تَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةِ إِلَّا خَهْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونِ ١٦ فَأَخْبَيْنَاهُ وَأَهْجَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةُ لِلْعَالَمِينَ ١٥ وإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لَقَوْمِهِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَلكُمْ خَبْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَوْتَانَا وِتَعْلُقُونَ إِنْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَغُوا عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلرِّرْقَ وٱعْبُدُوهُ وٱشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٧ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمْ مِنْ قَبْلَكُمْ ومَا عَلَى ٱلرَّسُولَ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ١٨ أُولَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٦ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُوا كَيْفَ بَدَأً ٱلْخُلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنْشِئُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْ ۗ تَدِيرٌ

٢٠ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ ويَرْحَمُ مَنْ يَشَآءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ١١ وما أَنْتُمْ بِمُعْجِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيم ٢٢ وٱلَّذِينَ كَفْرُوا بِآيَاتِ ٱللَّه وَلِقَائِهِ أُولَائِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَاتُ أَلمْ ٣٣ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ ٱللَّهُ من ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٢٠ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذَتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أُوْثَانَا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْخَبَوةِ ٱلدُّنْمَا ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكْفُمُ بَعْضُكُمْ بِبَعْصٍ ويَلْعَن مَعْضَكُمْ بَعْضًا وَمَأُواكُمُ ٱلنَّارُ وَمَّا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٢٥ فَآمَنَ لَهُ لُوظْ وَعَالَ إِنِّي مُهَاحِرٌ إِلَى رَتِّي إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢٦ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ رِيَعْقُوبَ وِحَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكَتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِن ٱلصَّالِحِينَ ٢٧ ولُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَنَأْنُونَ ٱلْفَاحِشَةِ ما سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ١٨ أَيِّنَّكُمْ لَتَأْتُونِ ٱلرِّجَالَ وتقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وتَأْتُونَ في نَاديكُمُ ٱلْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱنَّتنَا ىعَذَابِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِتِينَ ٢٩ قَالَ رَبَّ ٱنْصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدينَ ٣٠ ولَمَّا حَآءَتْ رُسُلُمَا إِنْرَهِيمَ مَالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْل هَذهِ ٱلْقَرْيَة إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالَمِينَ ٣١ قَالَ إِنَّ فِيها لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُخَجِّنَتُهُ وأَهْلَهُ إِلَّا آمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَارِينَ ٣٣ ولَمَّا أَنْ جَآءَتْ رُسُلْنَا لُوطًا سَيْ، بهمْ وضَاقَ بهمْ ذَرْعَا وقَالُوا لَا تَخَفْ ولَا تَحْرَقْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلِكَ إِلَّا ٱمْرَأَتِكَ كَانَتْ مِن ٱلْقَارِينَ ٣٣ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمآ، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ٣٣ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَبِّنةً لِقَوْم يَعْقِلُونَ ٣٥ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْم ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِمَ وَلَا تَعْتَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٣٩ نَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِيِينَ ٢٧ وَعَادًا وَثَهُودَ وَقَدْ تَبَبَّنَ

لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمْ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدُّهُمْ عَن ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ٣٨ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُوسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ٣٩ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِعِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٢٠ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أُولِيَآءَ كَمَثَل ٱلْعَلْكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أُوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۴۲ وتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلْهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ۴۳ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ٣٠ أَتْلُ مَا أُوحَى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَتِمِ ٱلصَّلَوةَ إِنَّ ٱلصَّلَوةَ تَنْهَى عَن ٱلْغَدْشَآء وٱلْمُنْكَر وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَتُولُوا آمَنَّا بِٱلَّذِي أُنْزِلَ إِليْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَغَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ٣٩ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ فَٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِدِ وَمِنْ هَوُّلآهُ مَنْ يُؤْمِنْ بِهِ وَمَا يَحْدُهُ بِآيَاتِنَا إِلَّا ٱلْكَافِرُونَ ٢٠ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ منْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَآرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ٤٨ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُور ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْهَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ ٢٩ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتُ مِنْ. رَبِّهِ عُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَاتُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ٠٠ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اه قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ بَيْنِي وَنَيْنَكُمْ شَهِيدًا ١٠ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِٱللَّهِ أُولَاثِكَ ثُمُ

٣٠ وَيَسْتَهْعِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ولَوْلَا اجَل مُسَمَّى لَجَآءَهُمُ ٱلْعَدَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُون ١٠٠ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَهِيطَةً بِٱلْكَافِرِينَ هُ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ ٱلْعَدَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٩ يَا عِبادِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً فَإِيَّاىَ فَاعْبُدُونِ ١٥ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ١٥ وَٱلَّذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئنَّهُمْ مِن ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْم أَجْرُ ٱلْعَامِلِينِ ٥٩ آلَّذينِ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَنَوَكَّلُونِ ٠٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ دَاتَةٍ لا تَحْبِلُ رِزْقَها ٱللَّهُ يَرْزُقُها وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١١ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَق ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَتَخَرَ ٱلشَّبْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ مَأْتَى يُؤْمِكُونِ ١٣ أَللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرَّرْيَ لِمَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ويفْدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٣٣ وَلَنْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَرَّلَ مِن ٱلسَّماءَ مَا ، فأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ مَوْنِهَا لِبَفُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَبْدُ لِلَّعِ بَلْ أَكْنَرُهُمْ لَا يَعْفِلُونِ ١٠ وَمَا هَدِهِ ٱلْحُيَوهُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَهُوْ ولَعِبُّ وإنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآحِرَة لهي ٱلْحُبوانُ لوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٥ فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلْكِ دَعُوا ٱللَّه لَحْلِصِين لَهُ ٱلدِّينِ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبِرِّ إِذَا لَهُمْ يُشْرِكُونَ ٩٩ لِيَكْفُرُوا بِمَا آنيُّناهُمْ ولِيمِنَّغُوا فَسَوْف يَعْلَمُون ٩٧ أَوَلَمْ يَرَوُّا أَنَّا جَعَلْمَا حَرَمًا آمِما ويتخطُّف النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَمِبَّالْبَاطِلِ يُؤْمِنُون وبنِعْمِهِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ١٨ ومَنْ أَطْلَمْ مِمِّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحُقِّ لَمَّا جَآءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهِيّمَ مَنْوًى لِلْكَافِرِينِ ٩٦ وَٱلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وإِنَّ ٱللَّهَ لمع ٱلنَّحْسِنِين

#### سورة الروم

\* \* \*

#### مكّية رهى ستون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا الْم غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ٢ في أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ ٣ في بِضْع سنِينَ لِلَّه ٱلْأَمْرُ مِنْ تَبْلُ وَمِنْ بعْدُ ويَوْمَئِذٍ يَفْرَخُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۽ بِنَصْم ٱللَّهِ يَنْصُمُ مَنْ يَشَآء وهُوَ ٱلْعريزُ ٱلرَّحِيمُ ، وعْدَ ٱللَّهِ لا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ ولَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٩ يَعْلَمُونِ ظَاهِرًا مِن ٱلْحَيَوة ٱلدُّنْيَا وهُمْ عَن ٱلْآخِرَةِ ثُمْ غَافِلُونَ ٧ أُولَمْ يَتَعَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهمْ ما حَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَات وْٱلْأَرْضَ وَمَا بَبْنهُمَا إِلَّا بِٱلْحُقِّ وأَجَلِ مُسَمَّى وإنَّ كَنِيرًا مِنَ ٱلنَّاس بِلْفَآء رَتِهِمْ لَكَافِرُونَ ٨ أُولَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَان عَاقِبَهُ ٱلَّذين مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ ثُوَّةً وَأَنَارُوا ٱلْأَرْضَ وَعَبَرُوهَا أَكْسَ مِبّا عَبرُوها وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كان ٱللَّهُ لِبَطْلِمِهُمْ ولَكِنْ كانوا أَنْفُسهُمْ يَطْلِمُونَ ٩ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ ٱلَّذِينِ أَسَاوُا ٱلسُّوٓءِ أَنْ كَدَّنُوا بِآيَات ٱللَّهِ وكَانُوا بِهَا يَسْتَهْ زِوْنَ ١٠ أَللَّهُ يَبْدُو ٱلْخُلْقِ تُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِللَّهِ نُرْحَعُونَ ١١ ويَوْمَ تَفُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُحْرِمُونِ ١٦ ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعَآءُ وكَانُوا بِشُرَكَآئِهِمْ كَامِرِينِ ١٣ ويوْم تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ ١٢ فَأَمَّا ٱلَّذِينِ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ١٥ وأُمَّا ٱلَّذِينِ كَعْرُوا وكدَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقِآء ٱلْآخِرَةِ فَأُولَائِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضِرُونَ ١٩ مسْجُعَانِ ٱللَّهِ حِينَ نُمْسُونَ رَحِينَ تُصْبِحُونَ ١٧ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْضِ وعَشِيًّا رَحِينَ تُطْهِرُونَ ١٨ يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِن ٱلْمَيِّتِ ويُغْرِجُ ٱلْمَتِّتَ مِنَ ٱلْحَيّ ويُعْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ١١ ومِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ

ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ١٠ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ارْوَاجَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ نَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ ١١ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وْٱلْأَرْضِ وَأَخْتلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ٢٢ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِٱللَّيْلِ وٱلنَّهَار وَأَبْتَعَآرُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْم يَسْمَعُونِ ٣٣ وَمِنْ آيَاتِهِ يُريكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وطَمَعًا ويُنَرِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَيْحْيِي بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ موْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٣٠ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ "السَّبَآء وْٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ٢٥ وَلَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ٢٩ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدُو ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يْعبدُهُ وهُوَ أَهُونُ عَلَيْدِ ولَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْض وهُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢٧ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَآء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآهُ تَخَافُونَهُمْ كَفِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْم يَعْقِلُون ٢٨ بَلَ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَهُوا أَهْوَآءَهُمْ بِغَيْر عِلْمٍ فَمِنْ يَهْدِى مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ ومَا لَهُمْ مِنْ فَاصِرِينَ ٢٩ فَأَتِمْ رجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا نطْرَت ٱللَّهِ ٱلَّتِي نَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَلِك ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ولكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ مُنِيبِينَ إِلَيْدِ وَٱتَّقُوهُ وأَتيمُوا ٱلصَّلَوةَ ولَا تَكُونُوا مِن ٱلْمُشْرِكِينَ ٣١ منَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ٣٣ وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَتَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاتَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقَ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٣٣ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٣٠ أُمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِعِ يُشْرِكُونَ ٣٠ وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ

يَقْنَطُونَ ٣٦ أَولَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ ويَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٣٧ فَآتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وجْهَ ٱللَّهِ وَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٣٨ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبُوا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكُوةِ تْريدُونَ وجْهَ ٱللَّهِ فَأُولآئِكَ ثُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ٣٩ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ نُمّ يُبِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْء سُبْحَانَهُ وتَعَالَى عَبَّا يُشْرِكُونَ ٣٠ ظهَرَ ٱلْفسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَعْمِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقهُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي عَبِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونِ ١٠ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانِ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينِ مِنْ قَبْلُ كَانِ أَكْنَرُهُمْ مُشْرِكِين ٢٢ فَأَتِمْ وَحْهِكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن ٱللَّهِ يَوْمَثِيْدٍ يَصَّدَّعُونَ ٣٣ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْدِ كُفْرُهُ ومَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهِدُونَ ١٠٠ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ آمنُوا وعملُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ فَصْلِمِ إِنَّهُ لَا بْحِبُ ٱلْكَامِرِينَ ١٠٠ وَمِنْ آيادِهِ أَنْ يُرْسِلَ ٱلرِّياحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ولِنَجْرِى ٱلْفُلْكُ بِأُمْرِهِ ولِتبْتغوا مِنْ فَضْلِهِ ولعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢٩ وَلَقَدْ أَرْسِلْنَا مِنْ قَبْلِك رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ لَجَارُهُمْ بِٱلْبِيِّناتِ مَانْتَقَبْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرِمُوا وِكَان حَقًّا عَلَيْنَا نصْمُ ٱلْمُؤْمِنِين ٤٧ أَللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلْرِّيَاجَ فَتُثِيرُ سَحَاما فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآء كَيْفَ يَشَآء وَيَجْعَلُهُ كِسَفَا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِعِ مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ إِذَا فَمْ يَسْتَبْشِرُونِ ٤٨ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُتَرَّلُ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِةِ لَمُبْلِسِبنَ ٢٩ فَٱنْظُرْ إِلَى آثارِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُعْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَهُعْيِي ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٥٠ ولَئِنْ أَرْسَلْنا رِيْحا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَطَلُّوا مِنْ بَعْدِةِ يَكْفُرُون اه فَإِنَّكَ لَا تُسْبِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْبِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَآء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ

\* .

٣٥ وَمَا أَنْتَ بِهَادِى ٱلْعُنْيِ عَنْ صَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْعُ إِلَّا مَنْ يُوْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِبُونَ ٣٠ أَللَّهُ ٱلَّذِى حَلَقَكُمْ مَنْ ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً يَعْلَقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيمُ وَوَةً ثُمَّ مَعْلًا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً يَعْلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيمُ وَيَوْمَ تَعُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ هَ مَا لَبِثُوا غَيْمَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُوْمَ تَعُومُ آلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ هَ مَا لَبِثُوا غَيْمَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْمَ تَعُومُ آلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ هَمَ مَا لَبِثُوا غَيْمَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْمَلُ لَكُوا يَوْمَ ٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْنَمْ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ لَوْمَ ٱللَّهُ عَلَى مُنْ لَا تَعْلَمُونَ هُ وَلَيْكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ هُ وَتَالِ ٱللَّهِ لَكُومُ ٱلْبُعْثِ وَلَكَ يَوْمُ ٱلْبُعْثِ وَلَكَ يَمْمُ وَلَا عُنْ يُسْتَعْتَبُونَ هُ وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فَى يَنْفَعُ ٱلْفُولُ إِنْ أَنْتُمْ لَا يَعْلَمُونَ لَا يُولِلَ يَطْلُونَ لَا لَكُولِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى عُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَا يَعْلَمُونَ لَا يُعْلَمُونَ لَا يُونُونَ إِنْ أَنْتُمْ لَا يُولِكَ يَطْبُعُ ٱللَّهُ عَلَى عُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يُوتِنُونَ لَا يُولِلُ يَطْلُونَ لَا يُعْلَمُونَ لَا يُولِدُونَ لَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عُلُوبِ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عُلُوبِ ٱللَّهِ حَقَّى وَلَا يَسْعَلَونَ لَا يُعْلَمُونَ لَا يُعْلَمُونَ لَا يُعْلَمُونَ لَا يُولِلُكُ يَعْلُونَ اللَّهُ عَلَى عُلُولِ لَا يُعْلَمُونَ لَا يُعْلَمُونَ لَا يُعْلَمُونَ لَا يُعْلَمُونَ اللَهُ عَلَى عُلُولُ يُولِلُكُ يَعْلَمُونَ لَا يَعْلَمُونَ لَا يُعْلَمُونَ لَا يَعْلَمُونَ لَا يُعْلَمُونَ لَا يُعْلَمُونَ لَا يُعْلَمُونَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَى عُلُولُ يَعْلَمُونَ لَا يُعْلِعُونَ إِلَى اللَّهُ عَلَى لَا يُعْلِعُلُكُ يَعْلَمُ لِلْكُولُ لَلْمُ لِلْلِكُ يَعْلُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى لَا يُعْ

#### سورة لقمان

# مَكِيَّة وهي اربع وثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا الله تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْخُكِيمِ ٢ هُدُى وَرَحْبَةً لِلْمُعْسِنِينَ ٣ ٱلَّذِينَ يُعِيمُونَ ٱلصَّلَوة وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوة وَهُمْ بَالْآخِرَةِ هُمْ يُوتِنُونَ ٩ أُولَآئِك عَلَى يُغْتَرِى لَهْوَ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَآئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥ ومِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْخُدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّه بَعْيْمٍ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوا أُولاَئِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُعِينَ ٩ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَى مُسْتَكْبِرا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فَى أَنْفَادِ اللهِ ٧ إِنَّ ٱلَّذِينِ آمنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ وَنَاتُ اللهِ عَنْ وَبَهَا وَقُدَا وَهُو ٱلْعَزِيزِ ٱلْخُكِيمُ ٩ خَلَقَ جَنَّاتُ ٱللّهِ حَقًا وهُو ٱلْعَزِيزِ ٱلْخُكِيمُ ٩ خَلَقَ جَنَّاتُ ٱللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَيَهَا وَعُدَ ٱللّهِ حَقًا وهُو ٱلْعَزِيزِ ٱلْخُكِيمُ ٩ خَلَقَ حَتَّا وَلَا يَعْفِي عَلَاكِ فَهُ مُعَالِي قَلْمُ عَذَابِ اللّهِ حَقًا وهُو ٱلْعَزِيزِ ٱلْخُكِيمُ ٩ خَلَقَ

ٱلسَّمَوَاتِ بِعَيْم عَمَدٍ تَرَوْنَهَا رَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْج كريم ١٠ هَذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَا ذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ ٱلطَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ١١ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْهَانَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُمْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُمْ فَإِنَّهَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَبِيدٌ ١١ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِآبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ١٣ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالدَيْدِ حَمَلَتْهُ أَمُّهُ وهْمًا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُمْ لِي رِلْوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمُصِيرُ ١٠ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ يِدِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُونًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَّا ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٥ يَا بُنَى إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ منْ خَرْدَلِ فَتَكُنْ فِي عَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْت بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١١ يَا بُنَيَّ أُقِمِ ٱلصَّلَوةَ وَأُمُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ وأَنْهَ عَنِ ٱلْمُنْكِمِ وَأُصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٧ ولَا نُصَعِّمْ خَدَّكَ للنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالِ نَحْورِ ١٨ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُفْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُمَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْخَبِيمِ ١١ أَلَمْ تَرَوا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ ومَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَمَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُحَادلُ فِي ٱللَّهِ يِعَيْمِ عِلْمٍ ولَا هُدًى ولَا كِتَابِ مُنِيمٍ ٢٠ وَإِذَا تِيلَ لَهُمْ ٱتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْدِ ۖ آَبَآءَنَا أُولُوْ كَانِ ٱلشَّنْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١١ ومَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ نُحْسَنَّ فَقَد ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَى وَإِلَى ٱللَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١٢ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَبِلُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ٣٣ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ

نَصْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيطِ ٢٠ ولَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحُمْدُ للَّهِ مَلْ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢٥ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْخُمِيدُ ٢٦ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامُ وَٱلْبَحْمُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْده سَبْعَةُ أَبْهُم مَا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٧ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ واحِدَةٍ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ٢٨ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِمُ ٱللَّبْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَبُولٍمُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وسخَّرَ ٱلشَّبْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى إِلَى أَجَلِ مُسَمِّى وأَنَّ ٱللَّهَ مَا تَعْمَلُونَ خِبِيرٌ ٢٩ ذَلِك مأنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَتُّقِ وأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكبيمُ ٣٠ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرى فِي ٱلْحَمْ دَنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُريَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلَّ، صَبَّارٍ شَكُورِ ٣١ وإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَٱلطُّلَل دَعَوُا ٱللَّهَ نُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فلَهَّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْهَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورِ ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَتَّكُمْ وٱخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِى وَالِدُّ عَنْ وَلَده ولا مَوْلُوذُ هُوَ جَارِ عَنْ وَالدِهِ شَبًّا ٣٣ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْخَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ٣٣ إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ عِنْمُ ٱلسَّاعَةِ وِيْنَزِّلُ ٱلْعَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَام وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا ذَا تَكْسِبُ غَدًا ومَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْض تَمُونُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

#### محّية وهى ثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِبمِ

ا اللَّم تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيه مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٢ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣ أَلَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا نَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ ولِيٍّ وَلَا شَفِيعِ أَفَلَا تَتَدَكَّرُونَ ء يُدَتِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآء إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَبْه فِي يَوْم كَانَ مَقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ٥ ذَلِكَ عَالِمُ ٱلْغَبْبِ وٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٩ ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْء خَلَقَهُ وَبَدَأً خَلْقَ ٱلْإِنْسَانِ مِنْ طِينِ ٧ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَآء مَهِينِ ٨ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَغَجَ فِبه مِنْ رُوحِه وَجَعَلَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وٱلْأَبْصَارَ وٱلْأَفْئِكَةَ تَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ٩ وقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَيْنًا لَفي خلْقِ جَدِيدٍ ١٠ بَلْ هُمْ للِقَآء رَتَهمْ كَافِرُونَ اا قُلْ يَتَوَقَّاكُمْ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِلَ لَكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١١ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ تَاكِسُوا رُوسِهِمْ عِنْدَ رَبَّهِمْ رَبَّنَا أَنْصَرْنَا وَسَبِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوتِنُونَ ٣ ولَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ولَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٦ فَذُوتُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَآء يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وِذُوتُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ه إِنَّهَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَجَّعُوا بِحَبْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١٩ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ١٧ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ

أَعْيُن جَزَآء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٨ أَنْمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ١٩ أَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مَلَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْمَأْرَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمِأُواهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُمْ ده تْكَدِّبُونَ ١٦ ولَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ ٱلْعَذابِ ٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَر لَعلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢٦ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنْ ذُجِّمَ بِآيَاتِ رَبِّهِ نُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِن ٱلْحُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ٣٣ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَآئِدِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَآئِلَ ٢٠ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوتِنُون ٢٥ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ٢٦ أُولَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُون فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَاتٍ أَعلا يَسْمَعُونَ ٢٧ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوى ٱلْمَآء إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُنْرِ فَنُخْرِجُ بِدِ زَرْعًا تأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ١٨ ويَقُولُون مَنَى هذا ٱلْفَتْخُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٩ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَجْ لَا يَنْفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ ولَا فَمْ يُنْظَرُونَ ٣٠ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَأَنْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْنَظِرُون

# سورة الاحزاب

مدنية وهي ثلت وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللّهَ ولا تُطِعِ ٱلْكَانِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَان بِمَا تَعْمَلُونَ
 عَلِيمًا حَكِيمًا ٣ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَان بِمَا تَعْمَلُونَ

٣ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ٣ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجْلِ مِنْ قَلْبَيْن فِي جَوْفِهِ ومَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ ٱللَّآيَ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَا كُمْ أَبْنَا كُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْرَاهِكُمْ وْٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ه أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَتْسَطُ عِنْدَ ٱللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَآءَهُمْ فإخْوَانْكُمْ في ٱلدِّينِ ومَوَالِيكُمْ ولَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَبَّدَتْ تُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٩ أَلنَّبِي أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِين مِنْ أَنْفُسِهِمْ وأَزْواجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمنِينِ وٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَآئِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ٧ وَإِذْ أَخَذُنا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ ومِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وإِبْرَهيمَ وَمُوسَى وعِيسَى آنْنِ مَرْيمَ وَأَخَذُنا مِنْهُمْ مِيثَانًا غَلِيظًا ٨ لِيَسْأَل ٱلصّادتِين عَنُ صِدَّتهِمٌ وأَعَدَّ لِلْكَانِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا 4 يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيَّا وجُنُودُا لِمْ تَرَوْها وكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآوُكُمْ مِنْ فَوْتِكُمْ ومنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَعَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَمَاجِرَ وتَطُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلطُّنُونَا ١١ هُنالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَديدًا ١١ وإذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وٱلَّذِينَ فِي تُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ١٣ وَإِذْ قَالَتْ طَآئِفَةً مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ومَا هِيَ بغُوْرَةِ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فَرَارًا ١٠ ولَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَتْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ١٥ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا ٱللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْوُّلًا ١٦ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ ٱلْفِوَارُ إِنْ فَرَرْثُمْ مِنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٧ قُلْ مَنْ ذَا

ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ ولِيًّا وَلَا نصِيرًا ١٨ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَرِّقِينَ مِنْكُمْ وَّٱلْقَآئِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْمَّ إِلَيْنَا ولا يَأْنُونَ ٱلْبِأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ أَشِحَّةَ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآء ٱلْخُوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَذُورْ أَعْيَنْهُمْ كَٱلَّذِى يُعْشَى عَلَيْهِ مِن ٱلْمُوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْر أُولَائِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وكَانَ ذَلِكَ على ٱللَّهِ يَسِيرًا ٢٠ يَحْسَبُون ٱلأَحْزابَ لَمْ يَدْهَبُوا وإِنْ يأْتِ ٱلْأَحْزَابْ يَودُوا لوْ أَنَّهُمْ بَادُون في ٱلْأَعْرَابِ يَسْأَلُونِ عَنْ أَنْبآئِكُمْ ولوْ كانُوا فِيكُمْ مَا قاتلُوا إِلَّا قلِيلًا ٢١ لَقدْ كَانِ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُو ٱللَّهَ وٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرِ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرِا ٢٦ ولمَّا رأَى ٱلْمُؤَّمنُونِ ٱلْأَحْزابِ قالُوا هَذَا مَا وعدنا ٱللَّهُ ورسُولُهُ وصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ومَا زَادهُمْ إِلَّا إِيمَانا وتَسْلِيمًا ٣٣ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالً صَدَةُوا مَا عَاهِدُوا ٱللَّهِ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِمُ ومَا بَدَّلُوا تَبْدِيلا ٢٠ لِيَجْرِى ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهمْ وَيُعَذِّب ٱلْمُنَافِقِينَ إِنْ شَآءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّه كان غَفُورا رحِيما ٢٥ ورد ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرا وكفى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِين ٱلْقِتال وَكَانَ ٱللَّهُ تَوِيًّا عَزِيزًا ٢٦ وأَنْزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذْفَ فِي تُلْوبِهِمْ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونِ وَنَأْسُرُونِ فَرِيقًا ٢٧ وأُوْرَثُكُمْ أَرْضَهُمْ وِدِيَارِهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضَا لَمْ تَطَوُّها وكان ٱللَّهُ علَى كُلّ شَيْ \* قَدِيرًا ٢٨ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوةَ ٱلذُّنْبَا وَرِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٢٩ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُردْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ٣٠ يَا نِسَآء ٱلنَّبِي مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعذَابُ

27 4

ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞ ٣١ ومَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ ورَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُوِّتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ٣٣ يَا نِسَاء ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِن ٱلنِّسَآء إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِي تَلْبِهِ مَرَضٌ وتُلْن قَوْلًا مَعْرُوفًا ٣٣ وقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنِ تَبَرُّجَ ٱلْجُاهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وأَقِبْنِ ٱلصَّلَوةَ وآقِينِ ٱلرَّكُوةَ وأَطِعْنِ ٱللَّهَ رَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَبْتِ وَيُطهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٠ وَٱذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ وٱلْحِكْمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كانَ لَطِيفَا خَبِيرًا ٣٠ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينِ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وْٱلْقَانِتِينَ وْٱلْقَانِتَاتِ وَٱلصَّادِقِينِ وْٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وْٱلصَّابِرَات وَٱلْخَاشِعِينَ وٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتصَدِّقِينِ وٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وٱلصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْخَافِظِينِ فُرُوجَهُمْ وَٱلْخَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينِ ٱللَّهَ كَثِيرِا وَٱلذَّاكِراتِ أَعَدُّ اللَّهُ الْهُمْ مَعْفِرَةً وأَجْرًا عَظِيمًا ٣٦ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ ورَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ ٱللَّهَ ورَسُولُهُ مقدٌ صَلَّ صَلَالًا مُبِينًا ٣٧ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وأَنْعَمْت عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِى ٱللَّهَ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ْ ٱلنَّاسَ وْٱللَّهُ أَحِقُّ أَنْ تَغْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًّا زَوَّجْنَاكُهَا لِكَيْلًا يكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِين حَرَجٌ فِي أَرْواج أَدْعِيمَائِهِم إِذا قَصَوْا مِنْهُنَّ وطَرا وكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ٣٨ مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ سُنَّةَ ْ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينِ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ٣٩ ٱلَّذِينَ يْبِلِّغُونَ رِسَالاتِ ٱللَّهِ وِيَخْشَوْنهُ ولا يَخْشَوْن أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ وكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٠٠ مَا كَانَ نُحَبَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّينَ

وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيمًا ١٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا

كَثيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وأَصِيلًا ٤٦ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَآئِكُتُهُ لِيُعْرِجَكُمْ مِنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانِ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ٤٣ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ٤٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَا وَمُبَشِّرًا ونَذِيرًا ٥٠ ودَاعِيَا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنه وَسِرَاجًا مُنِيرًا ٢٠ وَبَشِّم ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ فَضَّلًا كَبِيرًا ﴿ وَلَا تُطِع ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وكَفَى تَاللَّهِ وكِيلًا ١٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكُتُهُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَبْهِنَّ من عِدَّةٍ نَعْتَذُّونَهَا فَمِتِّعُوهُنَّ وسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٢٩ يا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْواجِكُ ٱللَّاتِي آتَبْتَ أُخُورِهُنَّ ومَا مَلَكَتْ يَمِبنُكَ مَمَّا أَنا، ٱللَّهُ عَلَيْكَ ونَنَاتِ عَمَّكَ وَنَنَات عَمَّاتك وبنَاتِ خَالِكَ وَنَنَات خَالَاتكَ ٱللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وْآمْرَأَةَ مُؤْمِنَةً إِنَّ وهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَك منْ دُونِ ٱلْمُؤْمنينَ ٥٠ قَدْ عَلَمْنا مَا فَرَضْنَا عَلَبْهِمْ فِي أَزْواجهِمْ ومَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لكبْلا بَكُونَ عَلَنْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اه تُرْجى مَنْ تَشَآءَ منْهُنَّ وتُوْدِى إِلَنْكَ مَنْ تَشَآء ومَن ٱبْتَعَيْتَ مِبِّنْ عَزَلْتَ فَلَا حُنَاجَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَخْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وْٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي تُلُونِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ١٠ لَا يَجِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآء منْ بَعْدُ ولَا أَنْ تَبَدَّلَ مهنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلُوْ أَعْجِبِكُ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَبِينُكَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِبِبًا ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرٌ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ولَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنْتَشُرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلَكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَعْيِي مِنْكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَٱسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآء حِجَابٍ

ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لَفُلُونِكُمْ وَعُلُونِهِيَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ ٱللَّهِ وَلا أَن تَنْكِمُوا أَزْراجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبِدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانِ عِنْدَ ٱللَّهِ عَظِيمًا مِه إِنْ تُبْدُوا شَنًّا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْء عَلِبِمَا وه لَا جُنَاحَ عَلَبْهِنَّ في آمَانهنَّ ولَا أَنْنَانهِنَّ ولَا إِخْوَانهنَّ ولَا أَبْنَا ، إِخْوَانهنَّ ولَا أَنْنَا ، أَخَوَاتهنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وِلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وْٱتَّقِينِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ كَانِ عَلَى كُلَّ شَيْءِ شَهِبدًا ٥٠ إِنَّ ٱللَّهَ ومَلآنكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَنْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيبًا ٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونِ ٱللَّهَ ورَسُولَهُ لَعَنَهُمْ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْمَا وٱلْآخِرَة وأُعَدَّ لَهُمْ عَدَابًا مُهمنًا ٨٥ وٱلَّذِينَ يُؤُدُون "ٱلْمُؤْمنينَ وَٱلْمُؤْمنَاتِ بِعَثْمِ مَا ٱكْتَسَبُوا فَقَد ٱحْتَمَلُوا بُهْتَانَا وإثْمَا مُبِينًا ٥٥ يَا أَيُّهَا ٱلنَّتَّى قُلْ لأَزْواحكَ وبَنَاتكَ ونِسَآءُ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنينَ عَلَبْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِيَّ ذَلِكَ أَنْنَى أَنْ يُعْرَفْنِ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ٩٠ لَئِنْ لَمْ يَنْتَعِ ٱلْمُنَافِقُونَ وٱلَّذِينِ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنْعْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ١١ مَلْعُونِينَ أَيْنَهَا ثُقِفُوا أَخِدُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا ١٦ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسْنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١٣ يَسْأَلُكَ ٱلنَّاسْ عَن ٱلسَّاعَةِ ثُلْ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَانِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ١٠ خَالِدِينَ نِعهَا أَبدًا لا يَجدُونَ وَليًّا وَلَا نَصِيرًا ٢٠ يَوْمَ تْقَلَّبْ وْجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَا لَمْتنَا أَطعْنَا ٱللَّهَ وأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١٧ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآ،نَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا ١٨ رَبَّنَا آتهمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وٱلْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِمْرًا ٩٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا وكَانَ عِنْدَ ٱللَّه وَجِيهًا ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ١١ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

وَيَغْفِمْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ١٧ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَخْمِلْنَهَا وأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ١٧ ليُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنْ فِلُومًا جَهُولًا ١٧ ليُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَآلُمُومِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَآلُمُومِنِينَ وَآلُمُومِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَآلُمُومِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

### سورة سبيا

مصّية وهى اربع وخمسون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحيم

إِنْ نَشَأً نَغْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كَسَفًا مِنَ ٱلسَّمَآء إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبِ ١٠ ولَقَدْ آتَيْنَا دَاوْدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحُدِيدَ أَنِ ٱعْمَلُ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرٌ فِي ٱلسَّرْد وٱعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونِ بَصِيرٌ ١١ وَلسُلَبْمَانِ ٱلرِّيمَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَواحُهَا شَهْرٌ وأَسَلْنَا لَهُ عَيْنِ ٱلْقِطْمِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَبْنِ يَكَيْهِ بإِذْنِ رَبِّع وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيمِ ١٦ يَعْمِلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِنْ تَخَارِيبَ وتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوَابِ وَتُدُورِ رَاسِيَاتٍ إِعْمَلُوا آلَ دَاوْدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عَبَادِي ٱلشَّكُورُ ١٣ فَلَمَّا قَضِيْنا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَمَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنَّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١٠ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةً جَنَّتَانِ عَنْ يَمِين وَشَمَالِ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبَّكُمْ وٱشْكُرُوا لَهُ بُلْدَةً طَيِّبَةً وَرَتْ عَفُورْ ١٥ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِم وبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَواتَىْ أُكُلٍ خَمْطٍ وأَثْل وشَى مِنْ سِدْر قليلِ ١٦ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وهَلْ نُجَازِى إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١٧ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي نَارَكْنَا فِيهَا قُرِّي ظَاهَرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْمَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ١٨ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَبْنَ أَسْفَارِنَا وظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ نَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَرَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرَّنِي إِنَّ فِي ذَلكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ ١٩ وَلَقَدْ صَدَّىَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسْ ظَنَّهُ فَآتَبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمنِينَ ٢٠ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِتَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً ١١ قُلِ آدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَبْتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُون مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ رَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيمِ ٣٦ رَلَا تَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيمُ ٣٣ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ وإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٢٠ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَبَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٢٥ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحُقِّ وهُوَ ٱلْفَتَّاخِ ٱلْعَلِيمُ ٢٦ قُلْ أُرُونِيَ ٱلَّذِينَ أَلْخَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاء كَلَّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢٧ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَاتَّةٌ لِلنَّاسِ بَشِيرًا ونَذِيرًا ولَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢٨ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينِ ٢٩ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يوْمِ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً ولا تَسْتَقْدِمُون ٣٠ وَقَالَ ٱلَّذِين كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا ٱلْقُرْآنَ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنِ يَكَيْدِ ولَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُون عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْصٍ ٱلْقَوْلَ يَفُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لوْلَا أَنْهُمْ لَكُمَّا مُؤْمِنِينَ ٣١ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لِلَّدِينِ ٱسْتُصْعِفُوا أَخُنُ صَدَدْنَاكُمْ عَن ٱلْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمين ٣٣ وقال ٱلَّذِينِ ٱسْتُصْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا بِلْ مكْمْ ٱللَّيْلِ وْٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكُفُمَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَة لَبَّا رَأُوا ٱلْعَذَابَ وجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَافِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْرَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣٣ ومَا أَرْسِلْنَا فِي تَوْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِعِ كَافِرُون ٣٠ وَقَالُوا نَعْنُ أَكْثُمُ أَمْوَالًا وأَوْلادًا ومَا نَعْنُ بِمُعَذَّبِين ٣٥ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْنَ لِمِنْ يَشَآء ويَقْدِرُ ولَكِنَّ أَكْتَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُون ٣٩ ومَا أَمْوَالْكُمْ ولا أَوْلَاهُ كُمْ بِآلَتِي تُقرِّبْكُمْ عِنْدَنا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا فَأُولَاتِّكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وعُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَآئِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ٣٨ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُظُ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْ ۗ فَهُوَ يُخْلِفُهُ

رَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ٣٩ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلاَئِكَةِ أَهَوُلاَهُ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ١٠٠ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْنَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ١٦ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُونُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَدِّبُونَ ٣٦ وإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلْ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَبًّا كَانَ يعْبُدُ آبَآرُكُمْ وقَالُوا مَا هَدَا إِلَّا إِنَّكَ مُفْتَرِّي وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِكَّتِي لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ عَذَا إِلَّا جِيْرٌ مُبِينٌ ٣٣ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدُرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَك مِنْ نَذِيرٍ ۴٠ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلهِمْ ومَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ هُ فَلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ ٢٩ قُلْ مَا سَأَلْنُكُمْ مِنْ أَجْمِ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيذٌ ٢٠ قُلْ إِنَّ رَتِّي يَقْذِفُ بِٱلْخَقِّ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ٢٠ قُلْ جَآءَ ٱلْحَقَّ الْحَقَّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ٤٩ قُلْ إِنْ صَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِن ٱهْتَكَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَّ رَبِّي إِنَّهُ سَبِيعٌ قَرِيبٌ ٥٠ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزَعُوا فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُوا مِنْ مَكَانِ قَرِيبٍ اه وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمْ ٱلتَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ ١٥ وَقَدْ كَفَرُوا بِعِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِنْ مَكَان بَعِيدٍ ٣٠ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنِ مَا يَشْتَهُونَ ٢٠ كَمَا نُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِّ مُريبٍ

# سورة الملأئكة

# مَّدُيَّةً وهي خَمِس واربعون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَخْمُهُ لِلَّهِ فَاطِم "السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ "الْمِلَآئِكةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِعَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآء إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ r مَا يَفْتَح آللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا رِمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلُ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُم هلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِن ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤُمكُونَ م وَإِنْ يُكَدِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ، يا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَعْرَنَّكُمْ ٱلْخَبَوةُ ٱلدُّنْيَا ولَا يَعْرَّنَّكُمْ يَّاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ٣ إِنَّ ٱلشَّيْطَانِ لَكُمْ عَدْرٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدْوًا إِنَّهَا يَدْعُو حِزْنهُ لِيَكُونُوا مِنُ أَحْمَابِ ٱلسَّعِيمِ ٧ أَلَّذِينَ كَفُرُوا لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ ٨ وٱلَّذِين آمَنُوا وعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ 1 أَفْهَنْ زُيِّن لَهُ سُوَّء عَمَلِهِ فَوآهُ حَسَنا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآءُ وَيَهْدِى مَنْ يَشَآءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ ٱللَّهِ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ١٠ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَل ٱلرِّيَاجَ فَتْثِيمُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتهَا كَذَٰلِكَ ٱلنَّشُورُ ١١ مَنْ كَانِ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكِلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِمُ يَرْفَعُهُ وٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّآتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيث وَمَكْمُ أُولَآثِكَ هُوَ يَبُورُ ١١ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْبِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْبِهِ وَمَا يُعَبَّرُ مِنْ مُعَبَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُبُرِةِ إِلَّا فِي كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٣ ومَا يَسْتَوى

ٱلْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبُ فُرَاتْ سَآئِعْ شَرَابُهُ وهَذَا مِلْمُ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَغْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِمَ لِنَبْتغوا مِنْ نَصْلِهِ ولَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ يُولِي ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ ويُولِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَسَخَّمَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيمٍ ١٥ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا ٱسْتَجَابُوا لَكُمْ ويَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ١٦ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنْتُمُ ٱلْفَقَرِآءَ إِلَى ٱللَّهِ وٱللَّهُ عُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحِيدُ ١٠ إِنْ يَشَأُ يُذُهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ١٨ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرِيزِ ١١ ولَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وإِنْ نَدْعُ مُنْقلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْ وَلَوْ كَانِ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرْ ٱلَّذِينِ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِٱلْغَيْبِ وَأَقامُوا ٱلصَّلَوةَ ومَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتزَكَّى لِنفْسِهِ وإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيمُ ٢٠ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمِى وَٱلْبَصِيمُ ولَا ٱلطُّلُمَاتُ ولا ٱلنُّورُ ولَا ٱلظِّلُّ ولَا ٱلْخُرُورُ ١١ ومَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَا، وَلَا ٱلْأُمْواتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمَعُ مَنْ يَشَآءُ وما أَنْت بِبُسْبِع منْ فِي ٱلْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ٢٦ إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِٱلْحُقِّ بشيرًا ونَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ٣٣ وإِنْ يُكذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّب ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ جَآءِتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ وبِٱلرُّبْرِ وبْالْكِتابِ ٱلْمُنِيمِ ٢٠ ثُمَّ أَخَذتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيمٍ ٢٥ أَلمْ تر أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزِل مِن ٱلسَّهَآءَ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ومن ٱلْجِبالِ جُدَدٌ بِيضْ وحُمْرٌ مُخْتَلِفً أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُونًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّواتِ وَٱلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰكِ إِنَّهَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَهَآ، إِنَّ ٱللَّهَ عَرِيزٌ غَفُورٌ ٢٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزِقْنَاهُمْ سِرًّا وعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ ٢٧ لِبُوقِيَهُمْ أُجُورَهُمْ ويَزِيدَهُمْ مِنْ فَصْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

٢٨ وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ عُو ٱلْخَقُّ مُصدِّقًا لِهَا بَيْنَ يَدَيْدِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ٢٦ ثُمَّ أَرْرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ومِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ومِنْهُمْ سَابِقٌ بُالْخَيْرَاتِ بِإِذْن ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ٣٠ جَنَّاتُ عَدْن يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وِلُوُّلُوًّا ولِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٣١ وَقَالُوا ٱلْحَمَّدُ للَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْخَزَنِ إِنَّ رَتَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ ٣٣ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ من فَصْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ٣٣ وْٱلَّذِينِ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَدالهَا كَذلكَ نَجْزى كُلَّ كَفُور ٣٠ وهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَتَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلٌ صَالْحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُولَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَنَذَكُّمُ فيهِ مَنْ تَذَكَّمَ وجآءَكُمُ ٱلنَّذِيمُ ٣٥ فَذُوتُوا فَمَا لِلطَّالِمِينِ مِنْ نَصِيمٍ ٣٦ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ٣٠ هُوَ ٱلَّذي جَعَلَكُمْ خَلَائِف فِي ٱلْأَرْض فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْه كُفْرُهُ ولَا يَزِيدُ ٱلْكافِرِينَ كُفْرْهُمْ عنْدَ رَبَّهِمْ إِلَّا مَقْتُا ولَا يَزِيدُ ٱلْكَانِرِينِ كُفْرُهُمْ إِلَّا حَسَارًا ٣٨ فَلْ أَرِأَيْتُمْ شُرَكَا عُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي ٱلسَّمَوَاتِ أَمْ آنيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ٣٩ إِنَّ ٱللَّهَ يُنْسِكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا ولَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ٢٠ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَبَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ مَلْمًا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ١٦ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْمَ ٱلسَّيِّيُّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّيُّ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ ٱلْأَرَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٣٦ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَعْدِيلًا ٣٣ أُولَمْ يَسِيرُوا في

ٱلْأَرْض فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَان عَاتِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْء فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْفِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيبًا قَمِياً عَلَى اللَّهُ آلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَاتَةٍ وَلَكِنْ يُؤَجِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَتَّى هُ عَإِذَا جَآءً أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَان بِعِبَادِةِ تَصِيرًا

# چ نے اسورہ یس 🗼 👆

#### ا محقية وهي ثلث وثمانون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

جزء ٢٣

بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨ قَالُوا طَآئِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ١٩ وَجَآ، مِنْ أَقْصَى ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ ٱتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ١١ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْةِ تُرْجَعُونَ ٢٦ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضِ ۗ لَا تُعْنِ عَنِّي شَفَاعَتْهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ٢٣ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالِ مُبِينِ ٢٠ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُون ٢٥ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجُنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ٢٩ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِن ٱلْمُكْرَمِينَ ۞ ١٧ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِةِ مِنْ بَعْدِةِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ "السَّمَآء وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينِ ٢٨ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا كُمْ خَامِدُونَ ٢٩ يَا حَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِون ٣٠ أَلَمْ يَروا كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ ٣١ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ٣٣ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُعْضَرُونَ ٣٣ وَآيَةٌ لَهُمْ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَيِنْهُ يَأْكُلُونَ ٣٣ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَمَّاتٍ مِنْ نَخِيلِ وَأَعْنَابٍ وَنَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْغَيُونِ ٣٠ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَبِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلًا يَشْكُرُونَ ٣٦ سُبْحَانَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْرَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ وَآيَةً لَهُمُ ٱللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ٣٨ وْٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيمُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٣٩ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ٠٠ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَعِي لَهَا أَنْ تُحْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱللَّيْلُ سَايِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَعُونَ ١٦ وَآيَةً لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ٢٣ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِتْلِعِ مَا يَرْكُبُونَ ٣٣ وَإِنْ نَشَأُ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيغَ لَهُمْ وَلَا ثُمْ يُنْقَذُونَ ١٠٠ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ ١٠٠ وَإِذَا تِيلَ لَهُمْ

أَتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٤٩ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةِ مِنْ آيَاتِ رَبِّهم إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرضِينَ ٧٠ وَإِذَا قيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا للَّذِينَ آمَنُوا أَنْطُعِمُ مَنْ لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَبَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُبِين ٨٠ وَيَغُولُونَ مَتَى عَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُلْتُمْ صَادِقِينَ ٢٩ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَحْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَعِصِّمُونَ ٥٠ فَلَا يَسْتَطِبغُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ بَرْجِعُونَ ١٥ وَنُغِغَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا ثُمُّ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ١٠ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلنُّوسَلُونَ ٣٠ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَبَّحَةً وَاحدَةً فَإِذَا هُ جَمِيعٌ لَكَيْنَا مُعْضَرُونَ ١٠٠ مَا لَبُوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هُ إِنَّ أَهْجَابَ ٱلْجُنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغْلِ فَاكِهُونَ ٥٩ هُمْ وَأَرْواجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرْآئِكِ مُتَّكِثُونَ ٥٠ لَهُمْ نِيهَا فَاكَهَةً وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ٨٥ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمِ ٥٩ وَٱمْتَازُوا ٱلْيَوْمَ أَبُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٠٠ أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَنْكُمْ يَا تَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِينَ ١١ وَأَن ٱغْبُدُونِي عَذَا صَرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ١٣ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنْكُمٌ حِبلًا كَنبرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقلُونَ ١٣ هَدِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ١٩ إصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونِ ١٥ أَلْيَوْمَ نَغْتِمُ عَلَى أَنْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْحُلُهُمْ بِهَا كَانُوا يَكْسِنُونَ ٩٩ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَهَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُوا "الصِّرَاط فَأَنَّى يُبْصِرُون ٧٠ ولَوْ نَشَآء لَمَ تَخْفَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اَسْتَطَاعُوا مُضِبًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ١٨ وَمَنْ نُعَبِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْق أَفَلَا يَعْقِلُونَ 49 ومَا عَلَّمْنَاهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ عُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِبِنَّ ١٠ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١١ أُوَلَمْ يَرَوُّا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِبًّا عَبِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا نَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ٧٢ وَذَلَّلْنَاعَا لَهُمْ نَبِنْهَا

رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ٣٧ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ٢٠ وَكُوبُهُمْ وَمِنْهُا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ٥٠ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُ مُحْصَرُونَ ٢٠ فَلَا يَحْزُنْكُ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ ٧٠ أَوْلَمْ يَرَ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا حَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو حَصِيمٌ مُبِينَ يُعْلِمُونَ ٧٠ أَوْلَمْ يَرَ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا حَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو حَصِيمٌ مُبِينً ١٨٠ وَسَي حَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي ٱلْعِظام وهِي رَمِيمٌ ٢٠٩ قُلُ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنْشَأَهُا أَوْلَ مَرَةٍ وهُو بِكُلِّ حَلْقٍ علِيمٌ ١٠ أُولَيْس ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنْ الشَّجَرِ اللَّهُ خُصِر نَارًا فَإِذَا أَنْنُمْ مِنْهُ نُوتِدُونِ ١٨ أُولَيْس ٱلَّذِي خَلْقَ مِنْ الشَّجَرِ اللهُ عَلَى أَنْ يَعْلَى مِثْلُهُمْ بَلَى وهُو آلْخُلِق اللهُ عَنْ فَيَكُونَ ٣٨ وَالْدِي عَلَى ٱلْكُمْ مِنْهُ اللهُ حَنْ فَيَكُونَ ٣٨ وَاللهِ اللهُ عَنْ فَيَكُونَ ٣٨ وَاللهِ وَرَعْمُونَ اللهُ وَاللهِ وَرُجَعُونَ اللهُ وَاللهِ وَرُجَعُونَ اللهُ عَنْ فَيَكُونَ ٣٨ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَرُجَعُونَ هُمُ وَلَى اللهُ عَنْ فَيَكُونَ ٣٨ وَاللهُ وَلَا لَهُ مِنْ فَيَكُونَ ٣٨ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا أَلَاكُونَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلْولُولُولُ لَلْهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَولُولُ الللّهُ وَلَا أَلْولُولُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا أَولُولُ الللّه

# الصافات المناف المنافعة المناف

مكّية وهى مائة واثنتان وثمانون آيه يسم ٱللَّهِ ٱلرّحْمَنِ ٱلرّحِيمِ

ا وَالصَّاقَاتِ صَقَّا ٢ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرا ٣ فَٱلتّالِيَاتِ ذِكْرا ۴ إِنَّ إِلهَكُمْ لَوَاحِدُ ٥ رَبُّ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ ومَا بَيْنهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ١ إِنَّا رَيّنَا الرَّيْنَا بِزِينَةِ ٱلْكُوَاكِبِ ٧ وحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ٨ لا السَّمَآء ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْكُوَاكِبِ ٧ وحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ٨ لا يَسْبَعُونَ إِلَى ٱلْمَلا ٱلْأَعْلَى ويُقْذَنُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ١ دُحُورًا ولَهُمْ عَذَابُ يَسْبَعُونَ إِلَى ٱلْمَلا ٱلْأَعْلَى ويُقْذَنُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ١ دُحُورًا ولَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ ١٠ إِلَّا مَنْ خَطِف ٱلْخَطْعةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابُ ثَاقِبُ ١١ فَٱسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ وَاصِبُ ١٠ إِلَّا مَنْ خَطِف ٱلْخَطْعةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابُ ثَاقِبُ ١١ فَٱسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلُقا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ١١ وَلَا اللَّهُ يَسْتَحْوُرُونَ ١٤ وَإِذَا وَإِذَا وَإِذَا وَلَوْ آيَةً يَسْتَحْوُرُونَ ١٤ وَيَعْمُونَ لَا يَذْكُرُونَ ١١ وإِذَا وَإِذًا وَيَا يَشَعْمُونُ وَيَعْمُونَ اللّهُ وَالْمَالَةُ عَلَى اللّهُ عَلَانِهُ مَنْ طَينٍ لَازِبٍ ١١ وَإِذَا وَلَوْ آيَةً يَسْتَحْوُرُونَ ١٤ وَيَا وَإِذَا وَلَوْ آيَةً يَسْتَحْوُرُونَ ١٤ وَإِنَا وَإِنَا وَإِنَّا وَإِنَّا وَإِنَا وَإِنَا وَإِنَا وَيَا فَيْ فَالْمُونَا لَاللّهُ مَنْ طَينِ لَازِبٍ ١١ وَإِنَا وَلَا وَلَا وَلَا يَذْعُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقِي لَا إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْوَلَا وَلَوْ اللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

هُ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا عِمْمٌ مُبِينٌ ١٦ أَئِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُوَابًا وعِظَامًا أَئِنًّا لَمَبْعُوثُونَ ١٧ أَوَآبَآوُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ١٨ قُلْ نَعَمٌ وَأَنْهُمْ دَاخِرُونَ ١٩ فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا ثُمْ يَنْظُرُونَ ٢٠ وَقَالُوا يَا وَيُلنَا هَذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ٢١ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِى كُنْتُمْ بِهِ تُكَدِّبُونَ ٢٦ أُحْشُرُوا ٱلَّذِين ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ رمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ٢٣ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْجِيمِ ٢٠ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْوِّلُونَ ١٥ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ٢٦ بَلْ ثُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ٢٧ وَأَتَّبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءلونَ ٢٨ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَن ٱلْيَمِين ٢٩ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ومَا كَانَ لَنَا عَلَبْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِبنَ ٣٠ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَتِّنَا إِنَّا لَذَآتِكُونَ ٣١ مَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا عَاوِينَ ٣٣ فَإِنَّهُمْ يَوْمَثِذٍ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٣ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ٣٠ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ٣٥ ويَقُولُون أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِمٍ تَجْنُونِ ٣٦ بَلْ جَآء يَّا لْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣٧ إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ٣٨ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونِ ٣٩ إِلًّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلْصِينَ ١٠ أُولَاتِكَ لَهُمْ رِزْتَى مَعْلُومٌ ١١ فَوَاكِهُ وهُمْ مُكْرَمُون ٢٦ في جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٢٣ عَلَى سُرُر مْتَقَابِلِينَ جَم يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكُأْسٍ مِنْ مَعِينٍ جَم بَيْضَآء لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ٣٩ لَا فِيهَا غَوْلُ ولَا ثُمْ عَنْهَا يُنْزَفُون ٢٧ وعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ١٨ فَأَقْبَل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْصٍ يَتَسَآءُلُونَ ٢٩ قَالَ قَآئِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ٥٠ يَغُولُ أَئِنَّكَ لَمِن ٱلْمُصَدِّقِينَ ١٥ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُوَابًا وَعِظَامًا أَئِنًّا لَهَدِينُونَ ١٠ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ١٣ مِتْنَا فَٱطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَآهُ ٱلْجِيمِ عَهُ قَالَ تَٱللَّهِ إِنْ كِدتَّ لَتُرْدِينِ هُ وَلَوْلًا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُعْضَرِينَ ٩٥ أَفَهَا نَعْنُ سَبِّتِسَ ١٥ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَى وَمَا

خَنْ بِمُعَدَّبِينَ ١٥ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٥٩ لِبِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَامِلُونَ ٩٠ أَذلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلرَّقُومِ ١١ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ١٢ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَيْمِ ١٣ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُرُّسُ ٱلشَّيَاطِينِ ١٠ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونِ مِنْهَا فَمَالِئُونِ مِنْهَا ٱلْبُطُونِ ١٠ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَبِيمٍ ٩٦ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْجَيمِ ٩٧ إِنَّهُمْ أَلْقُوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ١٨ نَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ١٩ ولَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ ٱلْأَرَّلِين ١٠ ولقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِين ١١ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ ١٧ إِلَّا عِبَانَ ٱللَّهِ ٱلْخُفْلَصِينِ ٧٣ وِلَقَدْ نَادَانَا نُوخَ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ١٠٠ ونَجْيْنَاهُ وأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيم ١٥٠ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ أَمْ ٱلْبَاقِينَ ١٦ وَتَرَكَّنَا عَلَيْدِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٧ سَلامٌ عَلَى نُوحٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ٧٨ إِنَّا كَذَٰلِكَ خَبْرِى ٱلْمُحْسِنِينِ ٧٩ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينِ ٨٠ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِين ١٨ وإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَهِيمَ ١٨ إِذْ جَآء رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ١٣ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا ذَا تَعْبُدُونَ ١٨ أَئِفُكًا آلِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُريدُونَ ١٥ فَمَا ظَنَّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينِ ١٦ فَنَظَرَ نَظْرةً فِي ٱلْنَّجُومِ ١٧ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمْ ٨٨ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِين ٨٩ فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فقال أَلَا تأْكُلُون ١٠ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ١١ فَرَاغَ علَيْهِمْ ضَرْبا نَّالْيَبِينِ ١٣ فَأَقْبَلُوا إِلِبْعِ يَرْقُون ١٣ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَخْعِنُونَ ١٦ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمٌ وَمَا نَعْمَلُونَ ١٥ قَالُوا ٱبْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجِيمِ ٩٩ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ٩٧ وقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ١٨ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٩٩ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ١٠٠ فلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ ١٠١ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي ٱلْمَنَامِ أَتِي أَذْبَكُكَ فَٱنْظُرْ مَا ذا تَرَى ١٠٢ قَالَ يَا أَبَتِ آفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَحِدُنِي إِنْ شَآء ٱللَّهُ مِن ٱلصَّابِرِينَ ١٠٣ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِكْهَبِينِ

١٠٠ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَهِيمُ ١٠٠ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّرُّيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْحُسِنِينَ ١٠١ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُبِينُ ١٠٧ ونَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ ١٠٨ وَتَرَكُّنَا عَلَيْدِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٠٩ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ ١١٠ كَذَلِكَ نَجْزى ٱلْحُسِنِينَ ١١١ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٢ وبَشَّرْنَاهُ بِإِجْمَقَ نَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١١٣ وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِنْ ذُرِّيَتِهِمَا نُحْسِنْ وَظَالِمْ لِنَفْسِةِ مُبِينٌ ١١٠ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَرُونِ ١١٥ وجَّيْناهُمَا وتَوْمهُمَا من ٱلْكَرْبِ ٱلْعظِيمِ ١١٦ ونَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمْ ٱلْعَالِمِينَ ١١١ وَآتَيْنَاهُمَا ٱلْكَتَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ ١١٨ وعَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١١١ وتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينِ ١٢٠ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَرُونَ ١٢١ إِنَّا كَذَلِك نَجْرِي ٱلْمُعْسِنِينَ ١٢٢ إِنَّهُما مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِيينَ ١٢٣ وإنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينِ ١٢٠ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ١٦٥ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وتَدْرُونِ أَحْسَن ٱلْخَالِقِينِ ١٢٩ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ورَبَّ آبَآئِكُمْ ٱلْأَوَّلِين ١٢٧ فَكَدَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَكُتْضَرُونِ ١٢٨ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلْصِينَ ١٢٩ وتركْنا عَلَبْهِ فِي ٱلْآخِرِينِ ١٣٠ سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ ١٣١ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٣٢ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينِ ١٣٣ وَإِنَّ لْوطًا لَمِن ٱلْمُرْسَلِينَ ١٣٠ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ١٣٥ إِلَّا تَجُورًا فِي ٱلْغَابِرِينِ ١٣٩ ثُمَّ دَمَّرْنا ٱلْآحَرِينِ ١٣٧ وَإِنَّكُمْ لَتَمْرُونِ عَلَيْهِمْ مُصْعِين ١٣٨ وَبِاللَّيْلِ أَفلَا تَعْقِلُونِ ١٣٩ وإِنَّ يُونْسَ لِمِنَ ٱلْمُرْسَلِينِ ١٤٠ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْخُونِ ١٠١ فَسَاهَمَ فَكَان مِن ٱلْمُدْحَضِين ١٠٢ فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْخُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ١٣٣ فَلَوْلًا أَنَّهُ كَان مِن ٱلْمُسَبِّحِين ١٣٢ لَلَبِثَ فِي بَطَّنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٤٥ فَنَبَدّْنَاهُ بِٱلْعَرَآءِ وهُوَ سَقِيمٌ ١٤٦ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ سَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ ١٣٧ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ١٤٨ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ١٣١ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَتِكَ ٱلْبَنَاتُ ولَهُمُ ٱلْبَنُونِ ١٥٠ أَمْ حَلَقْنَا ٱلْمَلَائِكَةَ

إِنَاتًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ١٥١ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِنْكَهُمْ لَبَقُولُونَ ١٥٢ وِلَدَ ٱللَّهُ وإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٥٣ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنينَ ١٥٠ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وه أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ١٥٩ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ ١٥٧ فَأْتُوا بِكَتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٥٨ وَجَعَلُوا بَنْنَهُ وبَيْنَ ٱلْجُنَّة نَسَبًا ولَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجُنَّةُ إِنَّهُمْ لَحُضُرُونَ ١٠٥ سُجَّانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٩٠ إِلَّا عِبَانَ ٱللَّهِ ٱلْخُلَصِينَ ١٩١ فَإِنَّكُمْ ومَا تَعْبُدُونَ ١٩٢ مَا أَنْتُمْ عَلَبْعِ بِفَاتِنِينَ ١٩٣ إِلَّا مَنْ هُوَ صَال ٱلْجَيمِ ١٩٤ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ١٩٥ وَإِنَّا لَتَحْنُ ٱلصَّاقُونَ ١٩٩ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ١٩٧ وَإِنْ كَانُوا لَبَقُولُونَ ١٩٨ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا منَ ٱلْأَوِّلِينَ ١٩٩ لَكُنَّا عِمَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُعْلَصِينَ ١٧٠ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٧١ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتْما لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ١٧٦ إِنَّهُمْ لَهُمْ ٱلْمَنْصُورُونَ ١٧٣ وَإِنَّ جُنْكَنَا لَهُمْ ٱلْغَالِبُونَ ١٧٠ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِبي ١٧٥ وأَنْصرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٧٩ أُفَبِعَذَانِنَا يَسْتَغْجِلُونَ ١٧٧ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآء صَبَاحُ ٱلْمُنْذَرِينَ ١٧٨ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِبن ١٧١ وَأَنْصِمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٨٠ سُبْحان رَبُّك رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١١١ وَسَلامٌ عَلَى ٱلْمُوْسَلِينَ ١٨٢ وٱلْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ



مكبة وهى ثمان وثمانون آية يسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِبمِ

ا صَ وَٱلْقُرْآنِ ذِى ٱلذِّكْرِ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفرُوا فِي عِزَّةِ وَشِقَاقٍ ٣ كَمْ أَهْلَكْمَا مِنْ قَبْلهمْ منْ قَرْنِ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِبنَ مَنَاصٍ ٣ وَعَجِبُوا أَنْ جَآءَهُمْ مُنْذِرْ

مِنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِمْ كَذَّابٌ م أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءَ عُجَابٌ ، وَٱنْطَلَقَ ٱلْمَلاَ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُوا وَٱصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءً يُرَادُ ٩ مَا سَبِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْبِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا ٱخْتِلَانْ ٧ أَأْنْزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْمُ منْ بَيْنِنَا بَلْ أَمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِى بَلْ لَمَّا يَذُونُوا عَذَابِ ٨ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئَنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ٩ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ آلسَّمَوَات وْآلْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْبَرْتَقُوا فِي آلْأَسْبَابِ
 ١٠ جُنْدُ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ ١١ كَذَّبَتْ تَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ١١ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ أُولاَئِكَ ٱلْأَحْزَابُ ١٣ إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ لَحَقَّ عِقَابِ ١٠ ومَا يَنْظُرُ هَوُلآ، إلَّا صَيْحةٌ وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقِ ١٥ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْل يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١٩ إِصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَآذْكُمْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ أُوَّابُّ ١٧ إِنَّا سَخَّوْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشَى وَٱلْإِشْرَاقِ ١٨ وَٱلطَّيْرَ عَكْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابُ 19 وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ٢٠ وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ ٱلْخُصْم إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْحِعْرَابَ ١١ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دارْدَ فَقَرِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَان بَعَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَالْحُكُمْ بَنْنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَٱعْدِنَا إِلَى سَوَآهُ ٱلصِّرَاطِ ٣٣ إِنَّ هذَا أَخِي لهُ تِسْغُ وتِسْعُون نَجْعَةً وَلَى نَجْعَةٌ واحِكَةً نَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وعَزَّني فِي ٱلْخَطَابِ ٣٣ قَالَ لَقَدْ ظَلْمَكَ بِسُوَّالِ نَجْمَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلْخُلَطَآء ليَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا ثُمُّ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَٱسْتَعْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ٢٠ فَعَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وإنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبِ ٢٥ يَا دَارُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِع ٱلْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّدِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ

لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْحُسَابِ ٢٩ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وْٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلً لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّار ٢٧ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَٱلْمُفْسِدينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ غَعْلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ١٨ كَتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ ليَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٩ وَوَعَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابُ ٣٠ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْحَيَادُ ٣١ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَنْ ذَكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ نَالْجَابِ ٣٣ رُدُّوهَا عَلَى ۖ نَطَفِقَ مَهُمَّا بْٱلسُّونِ وْٱلْأَعْنَانِ ٣٣ وَلَقَدْ نَتَمَّا سُلَيْهَانِ وِأَلْقَمْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ٣٣ قَالَ رَبّ ٱغْفِرْ لِي وهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لأَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَّابُ ٣٠ فَكَتَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَعْرِى مأمْره رُخَآء حَيْثُ أَصَابَ ٣٩ وَٱلشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّآ ۚ وَغَوَّاصِ ٣٧ وَآخَرِينَ مُقَرِّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ٣٠ هَذَا عَطَآوُنَا فَالمّنْنُ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْمِ حسَابٍ ٣٩ وإِنَّ لَهُ عَنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبِ ٢٠ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَتَّهُ أَنَّى مَسَّنَى ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وعَذَابِ ١٦ أُرْكُضْ بِرِحْلِكَ هَذَا مُعْتَسَلُّ بَارِدٌ وشَرَابٌ ٢٣ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وِذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٣٣ وخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَآصْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَادَوا ٢٠ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أُوَّابُ هُ وَآذُكُمْ عِبَادَنَا إِبْرَهِيمَ وإشْحَقَ ويَعْفُونَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ ٤٦ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ٢٠ وَإِنَّهُمْ عَنْدَنا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنِ ٱلْأَخْيَار ۴٨ وَٱذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْبَارِ ٢٩ هَذَا ذِكْرٌ وإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ كَنُسْنَ مَآبِ ٥٠ جَنَّاتِ عَكْنِ مُفَتَّحَةً لَهُمْ ٱلْأَنْوَابُ ١١ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَكْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةِ كَثِيرَةِ وشَرَابٍ ٣٠ وعِنْدَهُمْ قَاصِرَاكُ ٱلطَّرْف أَتْرَابٌ ٣٠ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٢٠ إِنّ هَذَا لَرِزْقْنَا مَا لَهُ مِنْ

نَفَادٍ هُ هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرٌّ مَّآبٍ ١٥ جَهَنَّمَ يَصْغُونَهَا فَبِئْسَ ٱلْبِهَادُ ٧٥ هَذَا فَلْيَذُوتُوهُ حَبِيمٌ وَغَسَّاتًى ٨٨ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِةِ أَزْوَاجٌ ٥٩ هَذَا فَوْجٍ مُقْتَعِمْ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ ٩٠ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ١١ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَردُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ ١٣ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ ٱلْأَشْرَارِ ١٣ أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ١٣ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ١٥ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ 44 رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَقَّارُ 40 قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ٨٠ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ٩٩ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ · إِنْ يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّهَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ١١ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَآثِكَةِ إِتِّى خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينِ ١٦ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَغَفْتُ فِيهِ مِنْ رُوحى فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ٧٣ نَجَدَ ۖ ٱلْمَلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ٧٣ إِلَّا إِبْلِيسَ إِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١٥ قَالَ يَا إِبْلِبسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَهُجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ١٠ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ١٧ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينِ ١٨ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ١٩ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ٥٠ قَالَ رَبِّ فَأَنْظرْنِي إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ ١١ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ ١٨ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١٣ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ١٨٨ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُغْلَصِينَ ١٨٨ قَالَ فَٱلْحُقَّ وَٱلْحُقَّ أَعُولُ لْأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِبَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ١٨ فَلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْعِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ١٨ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ٨٨ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينِ

### سورة الزمر

#### مكّية وهي خمس وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعِزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ٢ إِنَّا أَنْرَلْمَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِي فَاعْبُدِ ٱللَّهَ مُعْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ٣ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْحَالِصُ ء وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولْبَآء مَا نعْبُدُهُمْ إِلَّا ليُقَرِّنُونا إِلَى ٱللَّهِ زُلْقَى إِنَّ ٱللَّهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فِبِهَا فَمْ فِيهِ يَغْتَلِفُون و إِنَّ ٱللَّه لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَاذِبُّ كَفَّارٌ ٩ لَوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدا لَآصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآ؛ سُحَانَهُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِهُ ٱلْعَهَّارُ ٧ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكوِّرُ ٱللَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وِيْكَرِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱللَّيْلِ وَتَخَّرَ ٱلشَّبْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى أَلَا هُوَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْعَقَارُ ٨ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زوْجهَا رأَنْزَلَ لَكُمْ مِن ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَرْواجٍ يَخْلُفُكُمْ فِ نُطُونِ أُمَّهَايِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ حلْقِ فِي ظُلْمَاتٍ ثَلَثٍ ذَلَكُمْ ٱللَّهُ رَتُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلَّكُ لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى نُصْرِفُونِ ٩ إِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَدِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْم وإن نَشْكُرُوا يرْضه لَكُمْ ولَا تَرِرْ وارِرَةً وِرْرَ أُخْرَى ثُمّ إلى رَبِّكُمْ مَرْجِعْكُمْ فَيُنتِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمِلُونِ ١٠ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِدَاتِ ٱلصَّحُورِ ١١ وإذَا مَسْ ٱلْإِنْسَانِ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا حَوَّلهُ بِعْمِهُ مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِليْهِ مِنْ قَبْلُ وجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدادا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ تَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَحْجَابِ ٱلنَّارِ ١٦ أُمِّنْ هُوَ قَانِتُ آناً ٱللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْدُرُ ٱلْآخِرَةَ وِيَرْجُو رَحْمَةَ رَتِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينِ يَعْلَمُونِ وٱلَّذِينِ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّمُ أُولُوا ٱلْأَلْبابِ ٣ قُلْ يَا عِبَادِ ٱلَّذِينِ آمَنُوا ٱتَّفُوا

رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ ٱلكَّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَقَّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِعَيْمِ حِسَابِ ١٦ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ نُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ وَأُمِرْتُ لأَنْ أَحُونِ أَرِّلَ ٱلْمُسْلِمِينِ ١٥ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٦ قُل ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ١٧ فَٱعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ مَلْ إِنَّ ٱلْخَاسِرِينِ ٱلَّذِينِ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وأَهْلِبهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٨ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِن ٱلنَّار وَمَنْ تَعْتَهِمْ ظُلَلْ ذَلِكَ يُعَرِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادِهُ يا عَبَادِ فَٱتَّقُونِ ١٩ وٱلَّذِين ٱجْتَنَبُوا ٱلطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وأَنَابُوا إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ ٱلَّذين يَسْتَمِعُون ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونِ أَحْسَنَهُ أُولاَئِك ٱلَّذين هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَائِك ثُمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٠ أَمِنَ حَقَّ عَلَيْدِ كَلِمَةْ ٱلْعِدَابِ أَمَانْتَ نُنْقِدُ مَنْ فِي ٱلنَّارِ ١٦ لِكِن ٱلَّذِينِ ٱتَّقَوَّا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفْ مَبْيِيَّةً نَجْرى منْ تَخْتِها ٱلْأَنْهارُ وعْدَ ٱللَّهَ لا يُخْلَف ٱللَّهُ ٱلْمِيعَانَ ٣٦ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزِل مِن ٱلسَّمَاء ماء فسَلحه يَنَابِبعَ فِي ٱلْأَرْص ثُمَّ يُعْرِجُ مع زَرْعًا نُخْتَلِفَا أَلْوانْهُ ثُمَّ يَهِيمُ مَتَوَاهُ مُضْعِرًا نُمّ يَخْعَلْهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِك لَدِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٣٣ أَنْمَنْ شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ نَهُوَ عَلَى نُور مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلُ للْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذَكْمِ ٱللَّهِ أُولَائَكَ في ضَلَالٍ مُبين ٢٠ أَللَّهُ نَرَّل أَحْسَنَ ٱلْخَدِيث كِتابا مُنَشابها مَثَابي تَقْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِبنُ جُلُودُهُمْ وَعُلُونُهُمْ إِلَى ذَكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَنْ يَشَآ؛ ومَنْ يُضْلل ٱللَّهُ مِمَا لَهُ مِنْ هَادِ ٢٥ أَفَهَنْ يَتَّقِى بِوَجْهِهِ سُوٓ؛ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِبامَةِ وِنِبلَ لِلطَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْنُمْ تَكْسِبُونَ ٢٩ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ ٢٠ فَأَذَاتَهُمْ ٱللَّهُ ٱلْخِرْيَ فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ولَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَمُ

جزء ۲۴

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٨ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْفُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٩ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَج لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٣٠ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَآ، مُتَشَاكسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَان مَثَلًا أَلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْنُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣١ إِنَّكَ مَيِّتُ وإِنَّهُمْ مَيِّتُون ٣٣ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِنْدَ رِبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ۞ ٣٣ فَمَنْ أَطْلَمُ مِبَّنْ كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءُهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْرًى لِلْكَافِرِينَ ٣٠ وَٱلَّذِي جَآء بِٱلصِّدْق وَصَدَّقَ به أُولَائِكَ فَمْ ٱلْمُتَّقُونَ ٥٠ لَهُمْ مَا يَشَأَوُن عِنْدَ رَبّهمْ ذَلِكَ جَزَآنُ ٱلْحُسنين ٣٦ ليُكَقِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَءَ ٱلَّذِي عَبِلُوا ويَجْزِيَهُمْ أَجْرِهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمِلُونِ ٣٧ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَاف عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونِكَ مَا لَّذِينِ مِنْ دُونِدِ وَمَنْ يُصْلِلُ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاكِ ٣٨ وَمَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُصَلِّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي ٱتَّتِقَامٍ ٣٩ ولَيْنْ سَأَلْتهُمْ مَنْ حَلَقَ ٱلسَّمَواتِ وٱلْأَرْضِ لَيقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضِّ هِلْ هُنَّ كَاشْفَاتُ ضَرَّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةِ هَلْ هْنَّ مُمْسكاتُ رَحْمَته قُلْ حَسْبي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتوتَلْ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١٠٠ قُلْ يَا قَوْمِ ٱعْمَلُوا عَلَى مكَانتكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْف تَعْلَمُونِ ﴿ ١٩ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيهِ وِيدِلُّ عليْهِ عَذَابُ مُقِيمٌ ٣٦ إِنَّا أَنْزِلْنَا عَلَبْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاس بِالْخُقّ فَمِنِ ٱهْندَى فلِنَفْسِهِ ومَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْت عَلَيْهمْ بِوَكِيلِ ٣٣ أَللَّهُ يَتَوَقَّ ٱلْأَنْفُسَ حين مَوْتِهَا وٱلَّتِي لَمْ تَهُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضِي عَلَيْهَا ٱلْمُوْتَ وِيُرْسُلُ ٱلْأَخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ٣٠ أَم ٱتَّخذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآء قُلْ أُولَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا ولَا يَعْقِلُونَ ١٠٠ قُلْ لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَبِيعًا لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَات وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْدِ تُرْجَعُونَ ٤٦ وإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَرَّتْ

غُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِمَ ٱلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٢٠ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ٨٠ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَأَفْتَدَوْا بِعِ مِنْ سُوِّهِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مَا لِمْ يَكُونُوا يَخْتَسِبُونَ ٤٩ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّآتُ مَا كَسَبُوا وَحَايَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِزُن ٥٠ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا نُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بِلْ هِيَ فِتْنَةً وِلَكِنَّ أَكْتَرِهُمْ لَا يَعْلَمُون اه قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينِ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ ما كانوا يَكْسِبُون ١٥ فَأَصَابَهُمْ سَيِّآتُ مَا كَسَبُوا وَٱلَّذِينِ ظَلَمُوا مِنْ هَوُلآ مَبْصِيبَهُمْ سَيِّآتُ مَا كَسبُوا وَمَا فَمْ بِمُعْجِزِين ٣٥ أُولَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرَّرْقَ لِمِنْ يَشَآء ويقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُون عه تُلْ يَا عِبَادِي ٱلَّذِينِ أُسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنطُوا مِنْ رَحْمِةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْمِرْ ٱلذُّنُوبِ جَبِيعا إِنَّهُ غُو ٱلْغِفُورُ ٱلرِّحيمُ ٥٠ وأَنيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأُسْلِمُوا لَهُ ۖ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمْ آلْعدابُ نُمّ لا تُنْصَرُون ٥٩ وَآتَبِعُوا أَحْسَى مَا أَنْرِل إِليَّكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمْ ٱلْعدابْ بَعْتَهُ وأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٧٥ أَنْ تَقُولَ نَفْشَ يا حَسُرتَى عَلَى مَا مِرْطَتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَبِن ٱلسَّاخِرِينِ ٨٠ أَوْ تَقُولُ لَوْ أَنَّ ٱللَّهِ عَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ٩٠ أَوْ تَغُولَ حِين ترَى ٱلْعذابَ لَوْ أَنَّ لِي كرَّةَ فأَكُون مِنَ ٱلْمُعْسِنِبنَ ١٠ بَلَى قَدُ جَآءِتُك آياتي فكدَّبْتَ بِهَا وٱسْتكْبَرْت وكُنْتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١١ ويَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ترَى ٱلَّذِينِ كَذَبُوا على ٱللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةً أَلَيْس في جَهَنَّمَ مَثْرًى لِلْمُتَكبِّرِينِ ١٣ رِيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينِ ٱتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمسُّهُمُ ٱلسُّوَءَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونِ ١٣ أَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ

مَقَالِيكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ أُولَاثِكَ فُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ٩٠ قُلْ أَنَعَيْمَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوتِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ ١٥ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَعْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٩٦ بَلِ ٱللَّهَ فَاعْبُدْ وكُنْ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ٩٧ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ تَكْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَبِيعًا تَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتُ بِبَيِبنِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٨ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآء ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِبِهِ أُخْرَى فَإِذَا ثُمُّ تَبَامُ يَنْظُرُونَ 41 وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ منُور رَبَّهَا وَرُضعَ ٱلْكِتَابُ وَجِيٓ، بِٱلنَّبِيِّبنَ وَٱلشُّهَدَآء وتُضِى نَبْنَهُمْ بْأَلْحَقِّ وهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ وَوُقِبَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوّ أَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ ١١ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآوُهَا فَتِعَتْ أَنْوَانُهَا وَقَال لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتَكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عليْكُمْ آيَات رَتَّكُمْ ويُنْذُرُونَكُمْ لقَآ، يَوْمَكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١٣ قِبلَ ٱدْخُلُوا أَنْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ٣٠ وَسِيقَ ٱلَّذِبِينَ أَتَّقَوْا رَتَّهُمْ إِلَى ٱلْجُنَّةِ زُمَرا حَتَّى إِذَا جَآؤُهَا وَفُتِعَتْ أَبْوانُهَا وقال لَهُمْ خَرَتَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَالْدُخُلُوهَا خَالِدِينَ ١٠ وقَالُوا ٱلْحُبْدُ للَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وعْدَهُ وَأُوْرَقُنَا ٱلْأَرْضِ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجُنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعاملِبنَ ٥٥ وَتَرَى ٱلْمَلآثِكَةَ حَاقِينَ مِنْ حَوْل ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَتَّهُمْ وَقُضِيَ مَيْنَهُمْ بِٱلْحَقِّ وتبلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

### سورة المؤمن

# َ مَكِيةَ وهي خبس وثبانون آية بِسِّمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَم تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٢ غَافِرِ ٱلْكَتْبِ وَقَالِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ٣ ذِي ٱلطَّوْل لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ م مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَاد ه كَذَّنتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ نَعْدَهُمْ وهَبَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وجَادَلُوا بِٱلْبَاطِلَ لِبُدْحِضُوا بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذَتُّهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عَقَابِ ٩ وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلْمَةُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ ٧ أَلَّذِينَ يَعْبِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَهْدِ رَتَّهمْ وَيُؤْمِنُونَ بِع وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسعْتَ كُلَّ شَيْ وَحْمَةً وَعِلْمًا فَٱغْفِرْ للَّذين نَابُوا وٱتَّبَعُوا سَبِعلَك وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجِيمِ ٨ رَبَّنَا وأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبَانَهُمْ وأَزْواجِهِمْ وذُرَّيَّاتُهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ١ وَقِهُمُ ٱلسَّيّآتِ وَمَنْ تَق ٱلسَّبِّآت يَوْمئِذِ فَقَدْ رَحِبْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنِ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُّفُرُونَ ١١ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلِ ١١ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دْعَى ٱللَّهُ وحْكَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ تُؤُمُّوا فَٱلْخُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيمِ ٣ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ ويُنَرِّلُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّمُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ١٠ فَٱدْعُوا ٱللَّهَ نُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ١٥ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ١٦ يَوْمَهُمْ

بَارِزُونَ لَا يَغْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّار ١٧ أَلْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٨ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزْفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْخُنَاجِمِ كَاظِمِينَ ١٩ مَا لِلطَّالِمِين مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ ٢٠ يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصَّدُورْ ٢١ وٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحُقِّ وٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيمُ ٢٦ أُولَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا فُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ ثُوَّةٌ وَآثارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمْ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وَاتِي ٣٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِقٌ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطانِ مُبِينِ ٢٠ إِلَى فِرْعَوْن وَهَامَانَ وقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ٢٦ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِٱلْحُقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا ٱقْتُلُوا أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَٱسْتَحْيُوا نِسَآءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا في ضَلَالٍ ٢٧ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَتْنُلُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يْبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُطْهِمَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ٢٨ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُدْتُ بِرَتِي وَرَتِكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّمِ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٢٩ وَقَالَ رَجْلُ مُؤْمِنْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَتَّى ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بْٱلْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبَا فَعَلَيْدِ كَذِبْهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفَ كَذَّابٌ ٣٠ يَا قَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِنّ جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ٣١ وَقَالَ ٱلَّذِي آمَنَ يَا قَرْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ٣٢ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ ٣٣ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا

لِلْعِبَادِ ٣٠ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ٣٠ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٩ وَلَقَدْ جَآءُكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَهَا زِلْتُمْ فِي شَدٍّ مِبًّا جَآءَكُمْ بِع حَتَّى إِذَا هَلَكَ غَلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُو مُسْرِكْ مُرْتَابٌ ٣٧ أَلَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ ٱللَّهِ بِغَيْرٍ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ كَبُمَ مَقْتًا عِنْدَ ٱللَّهِ وَعِنْدَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّم جَبَّارِ ٣٨ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ آبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ ٣٩ أُسْبَابَ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنَّهُ كَاذِبًا ٢٠ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوٓ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَن ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ام وَقَالَ ٱلَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ٣٦ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ ٱلْخَبَوةُ ٱلدُّنْبَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِي دَارُ ٱلْقَرَارِ ٣٣ مَنْ عَملَ سَيِّئَةً فَلَا يُعْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَبِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكِمٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَآئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِعَيْمٍ حِسَابٍ ٢٠ وَيَا تَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ ٥٠ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِدِ عِلْمٌ وَأَمَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَقَارِ ٤٦ لَا جَرَمَ أَنَّهَا تَدْعُونَنِي إِليْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةً فِي ٱلدُّنْمَا وَلا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ أَمْ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ ١٠٠ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَثُولُ لَكُمْ وأُفَرِّفُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٤٨ فَوَقَاهُ ٱللَّهُ سَيِّآت مَا مَكْرُوا وَحَاتَى بِآلِ نِرْعَوْنَ سُوِّء ٱلْعَذَابِ ١٩ أَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُذُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ٥٠ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلصُّعَفَآءُ للَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ ٱلنَّارِ ١٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنَ

ٱلْعِبَادِ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُوا رَبَّكُمْ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِنَ ٱلْعَذَابِ ٣٠ قَالُوا أَرَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُوا تَلَى قَالُوا فَأَدْعُوا وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مَه إِنَّا لَنَنْصُمُ رُسُلَنَا وْٱلَّذِينَ آمَنُوا فِي ٱلْخَيْرَةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ هُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلطَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ولهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓ ٱلدَّارِ ٥٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَى وَأُورَثْنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱلْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٥٠ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى وَٱسْتَعْفِرْ لِذَنْبِكَ وسَبِّحْ بِحَمْدِ رَتِكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَارِ ٨٥ إِنَّ ٱلَّذينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ بِغَنْمِ سُلْطَانِ أَنَاهُمْ إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا فُمْ بِبَالِعِيهِ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيمُ ٥٠ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْض أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكنَّ أَكْنَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٩٠ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وْٱلْبِصِيمُ وْٱلَّدِينِ آمَنُوا وعَملُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيُّ عَلِيلًا مَا تَتَدْكُرُونِ ١١ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ بِيهَا ولَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ٩٢ وَقَالَ رَتُكُمْ آدْعُونِي أَسْتَجِبٌ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينِ يَسْتَكْبِرُونِ عَنْ عِبَادَتِي سَيَهُ خُلُون جهتم دَاخِرِين ٣٣ أَللَّهُ ٱلَّذِي جَعلَ لَحْمْ ٱللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وْٱلنَّهارَ مُبْصِرا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونِ ١٦٠ ذَلِكُمْ ٱللَّهُ رَتُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءً لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى نُؤُمَكُونِ ١٥ كَذَلِك يُؤْمَكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ يَجْدَدُونَ ١٩ أَللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآ، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِن ٱلطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٧٠ هُوَ ٱلْخَيُّ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ فَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ أَلْحَبْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٨ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءنِيَ ٱلْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٩٦ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُوَابِ ثُمَّ مِنْ

نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُغْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيْوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّ مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠ هُو "الَّذِي يُحْيِي وَيُعِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١١ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُعَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ١٢ أَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِٱلْكِتَابِ رَبِمَا أَرْسَلْنَا بِعِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٣٠ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاتِهِمْ وَٱلسَّلَاسلُ يُسْعَبُونَ فِي ٱلْخَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ٧٠ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَهَا كُنْتُمْ تُشْركُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَدَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِرِينَ ٥٠ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْنُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْض بِغَيْمِ ٱلْخَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ٧٩ أُدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالدِينَ فِبهَا فَبِنْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ١٧ فَٱصْبِمْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّى فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْصَ ٱلَّذِي تَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُون ١٨ وَلَقدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَآءً أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِى بِٱلْحَقِّى وَحَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ٧٩ أَللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠ وَلَكُمْ نِيهَا مَنَانِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ١٨ وَيُربِكُمْ آياتِهِ فَأَى آيَاتِ ٱللَّهِ تُنْكِرُونَ ١٦ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةْ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا في ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٣٨ فَلَمًّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ أَ قَرِحُوا بِمَا عَنْدَهُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِرُّنَ ١٨٠ فَلَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِآللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِهَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ مه فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِبِهَانُهُمْ لَبًّا رَأَوْا بَأْسَنَا شَنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِمَ هُنَالِكَ ٱلْكَافِرُونَ

### سورة فصلت



ا حَم تَنْزِيلٌ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم ٢ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَرْم يَعْلَمُونَ ٣ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٣ وَقَالُوا غُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةِ مَمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وفِي آذَاننَا وَقُرٌّ وَمَنْ بَيْنِنَا وبَبْنِكَ جَابٌ فَاعْمَلُ إِنَّنَا عَامِلُون ٥ قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌّ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَّ أَتْمَا إِلَهُكُمْ إِلَّهُ واحِدٌ فَٱسْتَقِيمُوا إلبَّه وٱسْتَعْفَرُوهُ وويْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ٣ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُمْ بِٱلْآخِرةِ ثُمْ كَافْرُونَ ٧ إِنَّ ٱلَّذِينِ آمَنُوا وعَمِلُوا ٱلصَّالِحَات لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُون ٨ قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُون مَالَّدِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادَا ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٩ وجَعَلَ فِيهَا رَوَاسَى مِنْ فَوْقِهَا وَمَارَكَ فِيهَا وَتَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآ، للسَّآئِلبنَ ١٠ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآء وهِيَ دُخَانَّ فَعَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱنَّبِيَا طَوْعًا أَوْ كُرْها قَالَتَا أَتيْنَا طَآئِعِينَ ١١ نَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْميْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَآهِ أَمْرَهَا وزَيَّنَّا ٱلسَّمآء ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيمَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيمُ ٱلْعَزيز ٱلْعَلِيمِ ١١ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وتُمُودَ ١٣ إِذْ جَآءَتْهُمُ ٱلرُّسُلِ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ومنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ قَالُوا لَوْ شَآء رَبُّنَا لَأَنْزِلَ مَلَآئِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْنُمْ بِهِ كَافِرُونِ ١٠ فَأَمَّا عَانُ فَالسَّتَكْبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ بِعِيْمِ ٱلْحَقِّقِ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا نُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ ثُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْدُونَ هَا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيِّكًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا

وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ ١١ وَأَمًّا ثَمُودُ نَهَدَايُنَاهُمْ فَٱسْتَعَبُّوا ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُرِنِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٧ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ١٨ وَيَوْمَ يُحْشَمُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّار فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٩ حَتَّى إِذَا مَا جَآرُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَبْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٠ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِى أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءِ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْةِ تُوْجَعُونَ ٢١ وَمَا كُنْتُمْ نَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ولَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ آللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَنِيرًا مِنَّا تَعْمَلُونَ ٢٦ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِى ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَعْتُمْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٣٣ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَٱلنَّارُ مَنْوى لَهُمْ وإِنْ بَسْتَغْتِبُوا فَمَا ثُمْ مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ٣٠ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُونَآء فَرْيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحقَّ عَلَيْهِمْ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِن ٱلْجِينِ وٱلْإِنْس إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِين ٢٥ وَقَالَ ٱلَّذِبنَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا ٱلْقُرْآنِ وٱلْغَوَّا فِيهِ لعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ٢٩ فَلَنْذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا ٢٧ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَء ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٨ ذَلِكَ جَزَآءُ أَعْدَآء ٱللَّهِ ٱلنَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارْ ٱلْخُلْدِ جَزَآء بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْهُونَ ٢٩ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِيِّ وَٱلْإِنْسِ خَعْنُهُمَا تَعْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِن ٱلْأَسْفَلِبِنَ ٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينِ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلآئِكَةُ أَلًّا تَخَافُوا ولَا تَعْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ٣١ فَعْنُ أَوْلِيَآزُكُمْ فِي ٱلْحُبَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ٣٣ نُزُلًا مِنْ غَفُور رَحِيمٍ ٣٣ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِبَّنْ دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٠ وَلَا تَسْتَرى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ إِدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

نَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَبِيمٌ ٣٠ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ٣٩ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِدٌ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّبِيعُ الْعَلِيمُ ٣٠ وَمِنْ آيَاتِهِ ٱللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّهْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَتْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ٣٠ فَإِنِ ٱسْتَكْبَرُوا فَٱلَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِٱللَّيْلِ وَّٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ٣٩ ومن آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآء آهْتَزَّتْ رِرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي أَحْيَاهَا لَكُعْبِي ٱلْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّل شَيْء قَدِيرٌ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُكْدِدُنَ فِي آيَاتِنَا لَا يَتْفَرّْنَ عَلَيْنَا أَنْهَنْ يُلْقَى فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مَصِيرٌ ١٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مَّالذِّكِمِ لَمَّا جَآءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ٤٦ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ ولَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَبِيدٍ ٣٣ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّك لَكُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابِ أَلِيمٍ ٤٠ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ ثُوْآنَا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَبِيٌّ وعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وشِفَآ وَٱلَّذِينَ لَا يُوِّمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وقْرٌ وهُوَ علَيْهِمْ عَمَّى أُولَآئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَان بَعِيدٍ وَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقْضِىَ بَيْنَهُمْ وإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ٤٩ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِدِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ۞ ٢٠ إِلَيْدِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَغْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَخْبِلُ مِنْ أَنْتَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْبِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ۴۸ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ تَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ تَحِيصٍ ٢٩ لَا يَسْأَمُ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ دُعَآء ٱلْخَيْمِ وَإِنْ مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَيَؤُسْ قَنُوطٌ ٥٠ وَلَئِنْ

جزء ٢٥

أَذَفْنَاهُ رَحْبَةً مِنّا مِنْ بَعْدِ ضَرَآء مَسَّنْهُ لَيَفُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَطُنَّ ٱلسَّاعَةَ قَائِمَةُ وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّى إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَكُسْنَى فَلَنُنَبِّثَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَآئِمَةُ وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّى إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَكُسْنَى فَلَنُنَبِّثَنَ ٱلْذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَبِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ اللهِ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِةِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَذُو دُعَآء عَرِيصٍ ٣٥ ثَلُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرُتُمْ بِهِ مَنْ أَصَلُ مِبَّنُ هُوَ فِي شِقَاتِ بَعِيدٍ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرُتُمْ بِهِ مَنْ أَصَلُ مِبَّنُ هُوَ فِي شِقَاتِ بَعِيدٍ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَصَلُ مِبَّنُ هُوَ فِي شِقَاتِ بَعِيدٍ كَانَ مِنْ عَنْدِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَصَلُ مِبَّنُ هُوَ فِي شِقَاتِ بَعِيدٍ كَانَ مِنْ عَنْدِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَصَلُ مِبَّنَ هُو فِي شِقَاتِ بَعِيدٍ هُو سَنَا أَنَانًا فِي ٱلْآفَاتِي وَى أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْخُتُ ٱلْخَتَّى أَوْلَمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لَقَاء يَكُلِ شَيْء مِكِلِ شَيْء شَهِيدٌ عَه أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لَقَاء رَبِهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِ شَيْء مُعِيطٌ

### سورة الشورى

محّية وهى نلث وخمسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَم عَسَقَ كَذَلِك يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ٣ تَكَانُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَآئِكَةُ يُسَتِّعُونَ بِحَبْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَآئِكَةُ يُسَتِّعُونَ بِحَبْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي اللَّرْضِ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٤ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيمَا اللهُ حَفِيظُ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ه وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَلْلَهُ حَفِيظًا عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ه وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَلْكُ خَفِيظًا عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ه وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَلْلَهُ حَفِيظًا عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ه وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَلْلَهُ حَفِيظًا عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ه وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَلْكُ كَوْمِ اللّهُ اللهُ عَرَبِيّنَا لِلللهُ لَكُونَ أَلْكُونَ مَا اللّهُ لَكَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُشَاءِ فِي ٱلسَّعِيمِ ١ وَلُو شَاء ٱللّهُ لَكُومَ اللّهُ لَكُومُ اللّهُ مِنْ وَلِي وَلَا نَصِيمٍ وَلَكِنْ يُصْعِلُ مَنْ يَشَاء فِي وَلَيْمَاء فَاللّهُ هُو ٱلْوَلِي وَهُو يُعْمِى الْمَوْتَى وَهُو عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُولِةِ أَوْلِي وَهُو يَعْمِى ٱلْمُؤْتَى وَهُو عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَالِهُ مَو الْوَلِي وَهُو يُعْمِى ٱلْمُؤْتَى وَهُو عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤْلِقَ وَهُو يَعْمَى الْمَالِهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ وَلِي وَلَا لَكُومُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِى وَالْمُؤْلِى وَالْمَلِي وَالْمَلِي وَالْمَلِي وَالْمَلِي الْمُؤْلِى الللهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الللهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللهُ الْمُؤْلِى الللهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الللهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الللهُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِى الللهُ الْمُؤْلِى اللهُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِى الْمُ

كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٨ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيعِ مِنْ شَيْ ۚ فَحُكُمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْدِ تَوَكَّلْتُ وإِلَيْدِ أُبِبُ 4 فَاطِمُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجًا ومِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْواجًا يَدْرَوُكُمْ فيه لَبْسَ كَمِنْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيمُ ١٠ لَهُ مَقالِيدُ ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرَّزْقَ لِمَنْ يَشَآء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيمٌ ١١ شَرَعَ لَكُمْ مِن ٱلدِّين مَا وضى بعِ نُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ومَا وَصَّيْنَا بِعِ إِبْرَهِيمَ ومُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَتِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِبِهِ كَبُمَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ ١٦ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَآء ويَهْدَى إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ٣ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءهُمْ ٱلْعِلْمُ بَغْيا بَيْنهُمْ ولَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى لَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وإنَّ ٱلَّذِينِ أُورِثُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ نَعْدَعِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُريبِ ١٠ فَلِدَلِكَ فَانَّهُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَفُلْ آمَنْتُ بِمَا أُنْزَلَ ٱللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وأُمِرْتُ لِأَعْدلَ مِيْنكُمْ أَللَّهُ رَتَّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْبَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ مَيْنَنَا وبَيْنَكُمْ أَللَّهُ يَجْمَعُ مَيْنَنَا وإلَبْهِ ٱلْمَصِيمُ ١٥ وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ خَتَّتُهُمْ دَاحِصَةٌ عِنْدَ رَبَّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبُّ ولَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١٦ أَللَّهُ ٱلَّذِي أَنْرَلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْخَقِّي وَٱلْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ١٧ يَسْتَجِّيلُ بِهَا ٱلَّذِينِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وْٱلَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُون مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ١١ أَللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِةِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ١٩ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُونِّهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ١٠ أَمْ لَهُمْ شُرَكَا اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱللَّهِينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ ٱللَّهُ ولَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقْضِ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٦ تَرَى ٱلطَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ

ممًّا كَسَبُوا وهُوَ وَاقعٌ بهم وَّالَّذِينَ آمَنُوا وعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجُنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَآرُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِك هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيمُ ٢٦ ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّمُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورْ شَكُورٌ ٣٣ أَمْ يَقُولُونَ ٱنْتَرَى عَلَى ٱللَّه كَذِبًا فَإِنْ يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتَمْ عَلَى تَلْبِكَ وَيَحْمُ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُور ٢٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَن ٱلسَّبِّآتِ ويعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٥ وِيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِعِ وَٱلْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٢٦ ولَوْ نَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرَّزْقَ لِعبَادِةِ لَبَغَوْا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَرِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِةِ حَبِيرٌ بَصِيرٌ ٢٧ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْعَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُمْ رَحْبَتَهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْخَبِيدُ ٢٨ وَمِنْ آيَاتهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْض وَمَا بَتَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ٢٩ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ويَعْفُو عَنْ كَثِيمِ ٣٠ وَمَا أَنْنُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِبِ ٣١ وَمِنْ آيَاتِهِ ٱلْجُوارِ فِي ٱلْبَعْمِ كَٱلْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأُّ يُسْكِن ٱلرِّيْحَ نَيَطْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلْكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ ٣٣ أَوْ يُونِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيمٍ ٣٣ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ عَجِبِصِ ٣٠ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْ ﴿ فَمَتَاعُ ٱلْحُيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ يَخْتَنِبُونَ كَبَآئِمَ ٱلْإِثْمِ وٱلْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضبُوا ثُمُّ يَغْفرُونَ ٣٩ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَانُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِبًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْى فُمْ يَنْتَصِرُونَ ٣٨ وَجَزَآءُ سَبِّئَةٌ سَبِّئَةٌ مِثْلُهَا

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلِمَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلطَّالِمِينَ ٣٩ ولَمَنِ ٱنْتَصَرّ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَاثِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ٢٠ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَطْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْمٍ ٱلْخُقِّ أُولَآئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمً اع ولَهَنْ صَبَرَ وَعَفَمَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ٣٣ وَمَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَهَا لَهُ مِنْ وَلِيِّ مِنْ بَعْدِةِ وَتَرَى ٱلطَّالِمِينَ ٣٣ لَمًّا رَأُوا ٱلْعَدَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ٣٠ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ ٱلذَّٰلِّ يَنْظُرُون مِنْ طَرْفِ خَفِيٍّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينِ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقيَامَةِ أَلا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ٢٠ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَآء يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِبلِ ٣٦ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَكْبَا يَوْمَنِدٍ ومَا لَكُمْ مِنْ نَكِيمٍ ٤٠ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حفِيظًا إِنْ عَلَبْكَ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَتْنَا ٱلْإِنْسَانِ مِنَّا رَحْمَةً مَرحَ بِها وإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّنَةً بِمَا تَدّمتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنْسَانِ كَفُورْ ١٠٠ لِلَّهِ مُلْكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلُقُ مَا يَشَآ ، يَهِبُ لِمَنْ يَشَآ ، إِنَاثَا رِيَهِبُ لِمَنْ يَشَآ ، ٱلذُّكُورَ ٦٩ أَوْ يُزَوِّجْهُمْ ذُكْرَانَا وإِنَانًا ويَبْعَلْ مَنْ يَشَآء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ٥٠ وَمَا كَانِ لِبَشَمِ أَنْ يُكَلِّمهُ ٱللَّهُ إِلَّا وحْيًا أَوْ مِنْ ورآء جِابِ ١٥ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِنْذِيهِ مَا يَشَآء إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ١٥ وكَذلِكَ أَوْحَيْمَا إِلَبْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ ولا ٱلْإِيمَانُ ولَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِعِ مَنْ نَشَآء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٠ صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيمُ ٱلْأُمُورُ

### سورة الزخرف

36

# مكّية وهى تسع وثمانون آية بِسْمِ ٱللّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَم وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ إِنَّا جَعَلْناهُ تُوْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ ٣ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَيْ حَكِيمٌ ، أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ ٱلذِّكْرَ صَغْمًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ه وكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ ٢ وَمَا يَأْتِيهِمْ منْ نَبِي إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتهْرِزُنَ ٧ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا ومَضَى مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ٨ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خلقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ٩ ٱلَّذِي جَعَل لَكُمُ ٱلْأَرْض مَهْدًا رجَعلَ لكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠ وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقدر فَأَنْشَرْما بِعِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ١١ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْواجَ كُلَّهَا وجَعل لكُمْ مِن ٱلْفُلْكِ وْٱلْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ١٦ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ نُمَّ تَدْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْدِ وَتَقُولُوا سُبْعَانَ ٱلَّذِى سَحِّم لَنَا هَذَا ومَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ١٣ وَإِنَّا إِلَى رَتِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ١٦ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِةِ جُزْءًا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ١٥ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وأَصْفاكُمْ بِٱلْبَنِينِ ١٦ وإذَا بُشِّمَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ١٧ أُومن يُنَشَّوُ فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْمُ مُبِينٍ ١٨ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَائِكَةَ ٱلَّذِينَ اللهُ عِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ١٩ وَقَالُوا لَوْ شَآء ٱلرَّحْبَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ مُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ٢٠ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ٢١ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وإِنَّا عَلَى آنَارِهِمْ مُهْتَدُونَ ٢٦ وَكَذَلِكَ مَا

أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَدِيمٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَآءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ٣٠ ثُلْ أُولَوْ جِثْنُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُمْ عَلَيْهِ آبَآءكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ٢٠ فَٱنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وقَوْمِهِ إِنَّنَى بَرَآهُ مِمَّا تَعْبُدُونَ ٢٩ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَني فَإِنَّهُ سَبَهْدِينِ ٢٧ وَحَعَلَها كَلِمَةً بَاتِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٨ نَلْ مَتَّعْتُ هَوُلآء وَآبَآءهُمْ حَتَّى جَآءهُمُ ٱلْحَقّ ورَسُولُ مُبِينٌ ٢٩ ولَمَّا جَآءَهُمْ ٱلْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِجْرٌ وإِنَّا بِعِ كَافِرُونَ ٣٠ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا ٱلْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ٣١ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشتَهُمْ فِي ٱلْحَيْرة ٱلدُّنْيَا ورَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا شُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبَّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٣٣ ولوْلَا أَنْ يَكُونِ ٱلنَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُفُمُ بِٱلرَّحْمَن لِبُيُوتِهِمْ سُقُفَا مِنْ فِصَّةٍ ومعَارِجَ عليْهَا يظْهَرُون ٣٣ ولِبْيُونِهِمْ أَبْوَاكًا وَسُرَرا عَلَيْهَا يَتَّكِنُونَ ٣٣ رِرُخْرُفًا وإنْ كُلُّ ذَلِكَ لَبًّا مَتَاغَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ عِنْكَ رَبِّكَ للْمُتَّقِينِ ٣٠ ومَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْمِ ٱلرَّحْمَنِ نُقيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ٣٩ وإنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ويَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُون ٣٧ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْد ٱلْمَشْرِقَيْن فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ٣٨ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَتَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٩ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِى ٱلْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٣٠ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ١٦ أَوْ نُرِينَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ٢٦ فَٱسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِى أُوحِىَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٣ وَإِنَّهُ لَذِكْمٌ لَكَ ولِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ٣٠ وَآسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ ٱلرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٤٩ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَغْتَكُونَ ١٠ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وأَخَذْنَاهُمْ بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٨ وَقَالُوا يَا أَيُّهَ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ٢٩ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُنُونَ ٥٠ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْمَ وعَذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرِى مِنْ تَحْتِي أَنَلَا تُبْصِرُونَ ١٥ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِينٌ ٥٠ ولَا يَكَادُ يُبِينُ ٥٣ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْورَةٌ مِنْ ذَهِبٍ أَوْ جَآء مَعهُ ٱلْمَلآئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ٩٠ فَٱسْتَحَفَّ تَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ هُ فَلَمًّا آسَفُونَا ٱنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِين ٥٠ كَجَعَلْناهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ٥٠ وَلَبًّا ضُرِبَ آبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ٨٥ وَقَالُوا أَآلِهَتْنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ٩٠ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْدِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَآئِلُ ١٠ ولَوْ نَشَآ؛ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَآئِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونِ ١١ وإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونِ هَذَا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ ١٢ ولَا يَصْدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُرٌّ مُبِينٌ ٣٣ وِلَمَّا جَآء عِيسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْخِكْمَةِ وِلْأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَغْتَلِفُونَ فِيهِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُون ٩٠ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاظً مُسْتَقِيمٌ ١٥ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَنْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ٩٩ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٧ أَلْأَخِلَّا ٓ يَوْمَثِنِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ١٨ يَا عِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَعْزَنُونَ ٩٩ أَلَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ١٠ أَدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُخْبَرُونَ ١٠ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِعِحَانٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا

مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَكُدُّ ٱلْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٧٢ وَتِلْكَ ٱلْجُنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٠ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةً كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ٧٠ إِنَّ ٱلْمُجُّرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ٧٠ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٧٩ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ولَكِنْ كَانُوا هُمُ ٱلطَّالِمِينَ ٧٧ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِبَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ ٧٨ لَقَدٌ جِثْنَاكُمْ بِٱلْخَقِّي وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِكُتَقِ كَارِهُونَ ١٩ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ١٠ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ نَلَى وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ١٨ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَابِدِينَ ١٨ سُجْعَانَ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْض رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٣ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَافُوا يَوْمَهُمْ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ١٨٠ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَا وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَا وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ٥٨ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّبَرَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ ١٩ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينِ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٧ وَلَئِنْ سَأَئْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ٨٨ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلآء قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُون ٨٩ فَأَصْفَمْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

سورة الدخان ت

محّية وهي تسع وخمسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

ا حَمْ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ٣ فِيهَا يُفْرَقُ كُنَّا مُرْسِلِينَ ٣ فِيهَا يُفْرَقُ كُنَّا مُرْسِلِينَ

م رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِبِعُ ٱلْعَلِيمُ ٩ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ٧ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يَعْبِي وَيُمِيثُ رَتُّكُمْ وَرَبُّ آبَآئِكُمُ ٱلْأُولِينَ ٨ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ٩ فَارْتَقِتْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِينِ ١٠ يَغْشَى ٱلنَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِبِمْ ١١ رَبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمنُونَ ١١ أَنَّى لَهُمُ ٱلذِّكْرَى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ١٣ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ عَجْنُونٌ ١٠ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآئِدُونَ ١٠ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِبُونَ ١٦ وَلَقَدْ فَتنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ مِرْعَوْنَ وجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمٌ ١٠ أَنْ أَدُّوا إِلَى عِمَادَ ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ١٨ وأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى ٱللَّه إِنِّي آتبكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينِ ١١ وإنِّي عُذَتُّ بِرَتِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُون ٢٠ وإِنْ لَمْ تُؤُمنُوا لَى فَاعْتَرِلُون ٢١ فَدعا رَبَّهُ أَنَّ هَوُلاَهَ تَوْمْ مُجْرِمُون ٢٣ فَأَسْرٍ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُون ٢٣ وْٱتْرُكِ ٱلْبَحْمَ رَهْوَا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَفُونَ ٢٠ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتِ وعُيُونِ ٢٠ وزُرُوعِ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ٢٦ وَنَعْمَةِ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِبن ٢٧ كَذَلكَ وأُورْثُنَاهَا قَوْمًا آخرِينَ ٢١ فَمَا بِكُتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ٢٩ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَآتُكَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ٣٠ منْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ٣١ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ٣٣ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ ٱلْآيَاتِ مَا فِيهِ تَلَآهُ مُبِينٌ ٣٣ إِنَّ هَوُّلآهِ لَيَقُولُونِ ٣٣ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتْنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ٣٥ فَأَتُوا بِآبَآئِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقينَ ٣٦ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ ثُبَّع ٣٧ وْٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُحْرمِينَ ٣٨ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا نَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ٣٩ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ١٦ يَوْمَ لَا يُعْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَبْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ٢٦ إِلَّا مَنْ

# سورة الجاثية

ِ مَحَّيَة وهي ست وثلثون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَم تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيرِ ٱلْحَكِيمِ ٢ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَاَيَاتٍ لِلْمُرْمِنِينَ ٣ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْثُ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوتِنُونَ عَ وَالْتَهَارِ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْبَا مِهُ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاجِ آيَاتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ه تلْكَ آيَاتُ لِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاجِ آيَاتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ه تلْكَ آيَاتُ آلِلَّه نَتْلُوهَا عَلَيْكِ بِٱلْحَقِ فَبِأَيِّ حَدِيثِ بَعْدَ ٱللَّهِ وَآيَاتِه يُومُنُونَ ٩ وَيْلُ لَكُلّ أَنَّاكِ أَتِياتٍ ٱللَّهِ تُتَلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُ مُسْتَكبِرًا كَأَنْ لَكُلّ أَنَّاكِ أَيْتِ اللّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُ مُسْتَكبِرًا كَأَنْ لَكُل أَنَّاكِ أَيْتِ اللّهِ مَ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْنًا ٱلْخَذَهَا هُزُوا لَمْ يَسْمَعُهَا فَبَشِرُهُ بِعَذَابٍ ٱلِيم م وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْنًا ٱلْخَذَهَا هُزُوا لَمْ اللّهِ تَعْلَى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا أَوْلَاثِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِدنَ 1 مِنْ وَرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ وَلا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا أَوْلَاثِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِدنً 1 مِنْ وَرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ وَلا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا أَوْلَاثِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِدنً 1 مِنْ وَرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ وَلا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا

شَيًّا وَلَا مَهَا ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أُولِيَّاء وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ هَذَا هُدًى وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ أَلِيمٌ ١١ أَللَّهُ ٱلَّذِى عَثْرَ لَكُمْ ٱلْبَعْرَ لِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأُمْرِهِ وَلِنَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١١ وَتَحْمَر لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١٣ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزَى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسبُونَ ١٠ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء نَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ٥١ وَلَقَدْ آتَبْنَا بَنِي إِسْرَآثِلَ ٱلْكِتَابَ وْٱلْخُكُمُ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّبِّبَاتِ وَفَصَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٩ وَآتَبْنَاهُمْ تَبِّنَاتٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ نَمَا ٱخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ نَعْدِ مَا جَآءَهُمْ ٱلْعِلْمُ نَعْيًا نَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ نيمًا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٧ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ نَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَعْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ ٱللَّهِ شَنًّا وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أُولِيَا ۗ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَكُّ ٱلْمُتَّقِينَ ١٩ هَذَا بَصَآئِرُ للنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ، يُوتِنُونَ ٢٠ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّآتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآء تَحْيَاهُمْ وَمَهَانُهُمْ سَآء مَا يَحْكُمُونَ ٢١ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْخَقِي ولِنْجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٢٦ أَفَوَأَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَفَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِةِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيةِ منْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ٢٣ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَرِتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَغَيْبًا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدُّهُمْ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ ثُمُّ إِلَّا يَظُنُونَ ٣٠ وَإِذَا ثُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا نَيِّنَاتٍ مَا كَانَ جُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱتُّتُوا بِآنَآئِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحْبِيكُمْ ثُمَّ يُجِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ آلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِبِهِ وَلَكِنَّ أَكْتَم

ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢٩ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَثِذٍ يَغْسَمُ ٱلْمُبْطِلُونَ ٢٧ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ ١٨ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْخُقِ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْهِ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٩ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ٣٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ٣١ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ وٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِنْ نَظُنَّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ٣٣ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّآتُ مَا عَبِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِزُنَ ٣٣ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقاء يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأُواكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٣٠ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ ٱتَّغَدَتُمْ آيَاتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَغَرَّتُكُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلا فُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٣٠ فَلِلَّهِ ٱلْخُمْدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبَّ ٱلْعَالَمِين ٣٦ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَا ، فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِبم

#### سورة الاحقاف C 17

مكتة وهى خمس وثلنون آبه بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

1 2 2

﴿ ١ حَمْ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيرِ ٱلْخُصِيمِ ٢ مَا خَلَقْنا اللَّهِ الْعَزِيرِ ٱلْخُصِيمِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَبْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحُقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وٱلَّدِين كَفَرُوا عَمَّا أَنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ٣ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ ٱتَّتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ

هَذَا أَوْ أَقَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ عَ وَمَنْ أَضَلُّ مِبَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآتِهِمْ غَافِلُونَ ه وَإِذَا حُشِمَ ٱلنَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدآء وكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِبنَ ٢ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا اللَّحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينً ٧ أَمْ يَفُولُونَ ٱفْتَرَاهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرِيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِى مِنَ ٱللَّهِ شَيْنًا هُو أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِبِهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَبْني وَبَيْنكُمْ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحيمُ ٨ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِن ٱلرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ٩ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عنْدِ ٱللَّهِ وكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ منْ بَنِي إِسْرَآئِلَ عَلَى مِثْلِه فَآمَنَ وْٱسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقُوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَهُوا بِهِ فَسَبِقُولُونَ هَذَا إِنْكَ قَدِيمً ١١ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إمامًا وَرَحْمةً وهذَا كَتَابٌ مُصَدَّقٌ لسَانَا عَرَبتًا لِبُنْذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلْمُوا رَبْشْرَى لِلْمُعْسِنِينِ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينِ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا فَمْ يَعْزَنُونَ ١٣ أُولاَئِكَ أَعْجَابُ ٱلْجَنَّةِ خَالِدِين فيهَا جَزَآ عِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ وَرصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانِ بِوَالِكَيْدِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا ووضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَبْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُمَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى رَعَلَى وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وأَصْلِمْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْك وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٥ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ونتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّآتِهِمْ فِي أَعْجَابِ ٱلْجُنَّةِ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُوا يُوعَدُون ١٩ وَٱلَّذِى قَالَ لِوَالِدَيْدِ أَنِّ لَكُما أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونَ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى فَبَقُولُ مَا

هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأَرَّلِينَ ١٧ أُولَآئِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمِّم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ ٱلْجِيِّ وَٱلْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ١٨ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتُ مِبًّا عَمِلُوا وَلِيُوتِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٩ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ في حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وْٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا مَا لْيَوْمَ تُحْزَوْنِ عَدابَ ٱلْهُونِ مِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْمِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ٢٠ وَٱذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ تَوْمِهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ حَلتِ ٱلنُّدُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْعِ ومِنْ خَلْفِعِ أَلَّا تَعْبَدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٦ قَالُوا أَجِثْتَنَا لِتَأْفِكَما عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا نَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِن ٱلصَّادِقِينِ ٢٦ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ ولِكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْما تَجْهِلُونَ ٣٣ مَلَمّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضْ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَكْعِلْتُمْ بِعِ رِيخٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلبَمْ ٢٠ تُدَمِّرُ كُلُّ شَيْء بِأَمْر رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَٰلِكَ يَحْرِي ٱلْمُوْمَ ٱلْمُجْرِمِينِ ٢٥ ولقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وجَعَلْنَا لَهُمْ سَبْعًا وَأَبْصَارًا وأَنْئِكَهُ فِمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَبْعُهُمْ ولَا أَبْصَارُهُمْ ولَا أَنْئِكَتْهُمْ مِنْ سَيْءُ إِذْ كَانُوا جَحْدُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَحَانَى بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْرُونِ ٢٩ ولقد أهلكنا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْفُرَى وصَرَّفْنَا ٱلْآيَاتِ لَعلَّهُمْ يرْجِعُون ٢٧ فَلُوْلًا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينِ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانَا آلِهِةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِنْكُهُمْ ومَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٨ وإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَوا مِن ٱلْجِنَّ يَسْتَمِعُونِ ٱلْقُرْآنِ مَلَمّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصَنُوا فَلَمَّا قُضِيَ ولَّوْا إِلَى فَوْمِهمْ مُنْذِرِينِ ٢٦ قَالُوا يَا قُوْمَنَا إِنَّا سَبِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقا لِمَا بَيْنَ يَكَيْدِ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٠ يَا تَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ ٱللَّهِ رَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَنُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

٣١ وَمَنْ لَا يُجِبُ دَاعِى ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاء أُولَآثِك فِي صَلَالٍ مُبِينٍ ٣٦ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْنَ بِعَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُعْيِى ٱلْمَرْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْنَ بِعَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُعْيِى ٱلْمَرْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيم ٣٣ وَيَوْمَ يَعْرَضُ ٱلَّذِين كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْخِقِ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَدُوتُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تكْفُرُونَ ٣٣ فَآصْبِمْ كَمَا عَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَدُوتُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تكْفُرُونَ ٣٣ فَٱصْبِمْ كَمَا صَبَمَ أُولُوا ٱلْعَرْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَرُمْ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ صَبَمَ أُولُوا ٱلْعَرْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ مَا يُوعَدُونَ مَا يُولُولُوا آلْعَرْمُ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ مَا لَمُ مَا لَهُ مُ كَالَمْ لُولُوا ٱلْعَرْمُ الْقَالِ عَلَى اللَّهُمُ الْقَالِمُ اللَّهُ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ مَا يُولُوا اللَّهُ مُ الْفَاسِقُونَ مَا يُولُولُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاعٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللَّهُ مِنْ لَهُ لَا لَهُ عَلَى اللَّهِ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُلَالًا لَوْلُوا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَلْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ لَا لَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُولُ الللللّهُ الللْهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

#### سورة محمل

#### صلعم مدنية وهي اربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللّهِ أَصَلَّ أَعْمَالَهُمْ ا وَٱلّذِينَ آمَنُوا وَعَبُلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَآمنُوا بِمَا نُولًا عَلَى نُحَمَّدٍ وَهُو ٱلْحُقَّ مِنْ رَبِهِمْ كَتَّهِمْ مَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ٣ ذَلِك بِأَنَّ ٱلّذِينَ كَفَرُوا ٱتْبَعُوا ٱلْبَاطِلَ وَأَنَّ ٱلّذِينَ آمَنُوا ٱلْبَعُوا ٱلْبَاطِلَ وَأَنَّ ٱلّذِينَ آمَنُوا ٱلْبَعُوا ٱلْحُقْ مِنْ رَبِهِمْ كَذَلِكَ يَضُرِبُ ٱللّهُ لِلنَّاسِ أَمْثالهُمْ عَشُوا ٱلْذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَتْخَنْنُهُوهُمْ فَشُدُوا ٱلْوَثَانَ وَ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَتْخَنْنُهُوهُمْ فَشُدُوا ٱلْوَثَانَ وَ فَإِمَّا فِذَآءَ حَتَّى تَضَعَ ٱلْخُرْبُ أَوْرَارَهَا ذَلِك وَلَوْ يَشَاءُ ٱللّهُ لَانَتْصَمَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُو بَعْضَكُمْ بِبَعْصِ وَٱلّذِينَ تُعْلُوا فِي يَشَاءُ ٱللّهُ لَائْتُصَمَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُو بَعْضَكُمْ بِبَعْصِ وَٱلّذِينَ تُعِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ عَلَى يُصِلّ أَعْمَالَهُمْ ١ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالهُمْ ١ وَيُدْخِلُهُمُ سَبِيلِ ٱللّهِ عَلَىٰ يُصِلّ أَعْمَالَهُمْ ١ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالهُمْ ١ وَيُدْخِلُهُمُ وَيُعْتَلُ وَاللّهُ عَلَىٰ يُصِلّ أَعْمَالُهُمْ ١ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالهُمْ ١ وَيُدْخِلُهُمُ وَيُمْ وَيُعْتَلُ أَوْمَالُهُمْ ١ وَيُدْخِلُهُمْ وَيُعْتَلُ لَهُمْ وَأَصَلً أَعْمَالُهُمْ ١٠ وَيُنْتِتْ أَقْدَامَكُمُ ١ وَٱلّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَصَلًا أَعْمَالُهُمْ ١٠ ذَلِكَ

بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ نَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ١١ أَنَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرينَ أَمْثَالُهَا ١١ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ ٱلْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ١٣ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى منْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَتَهَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَهَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وٱلنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ١٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ ثُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٥ أَفَهَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَهَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوء عَمَلِهِ وَٱتَّبَعُوا أَهْوَآءَهُم ١٩ مَنَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وْعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارُ مِنْ مَآء غَيْمِ آسِنِ وأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَعَيَّرٌ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْم لَكَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ١٧ وأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِبهَا مِنْ كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِ ومَعْفِرةً مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِنَّ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُوا مَآءٍ حَبِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءهُمْ ١٨ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَا ذَا قَالَ آنِفَا أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى غُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوا أَهُوآءَهُمْ 14 وَٱلَّذِينِ ٱهْتِكَوْا زَادَهُمْ هُدَى وآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ٢٠ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِبَهُمْ بَعْتَةً فَقَدْ جَآء أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ١١ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ٢٦ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزْلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نُحْكَمَةٌ وَذُكِمَ نِيهَا ٱلْقِتَالُ وَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي تُلُوبِهِمْ مَرَفْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَمَ ٱلْمَعْشِيِّ عَلَيْدٍ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وقَوْلُ مَعْرُوفَ ٣٣ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَفُوا ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ٢٠ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ٢٥ أُولَآثِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ نَأْصَبُّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ٢٦ أَنَلًا يَتَكَبُّرُونَ ٱلْقُرْآنَ أَمْ عَلَى تُلُوب

أَتْفَالُهَا ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّل لهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ١٨ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّل ٱللَّهُ سَنُطِبِعُكُمْ فِي تَعْض ٱلْأَمْرِ وٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ٢٩ فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَتْهُمُ ٱلْمَلَآئِكَةُ يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وأَدْنارَهُمْ ٣٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُوا مَا أَشْخَطَ ٱللَّهَ وكرهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ١٦ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ في قُلُوبهمْ مَرَضْ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ٣٣ وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَنْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْن ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ٣٣ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْحُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وٱلصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَاتُّوا ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَبَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيًّا وَسَيْحُبِطُ أَعْمَالَهُمْ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ٣٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاثُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنَّ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ٣٧ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى ٱلسَّلْمِ وأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنِ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ ولَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ٣٨ إِنَّهَا ٱلْحُيَوا اللَّانْيَا لَعَبُّ وَلَهُو وَإِنْ تُومِّنُوا وَتَتَّقُوا يُوِّتِكُمْ أَجُورَكُمْ ولَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ٣٩ إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ۴٠ هَا أَنْتُمْ عَوُلآ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ ومَنْ يَجْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وأَنْتُمُ ٱلْفُقَرَآ، وإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

# سورة الفتح

ح الراء ال

#### مدنيَّة وهي تسع وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ٢ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْبَتَهُ عَلَيْكَ وِيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ٣ وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِى أَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي تُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ، لِيُدْخِلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ ٱللَّهِ فَوْرًا عَظِيمًا ٩ رِيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَّالْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلطَّاتِينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْم عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَآءتُ مَصِبرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ٨ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِكَا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ٩ لِنُؤُمِنُوا بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُعَزِّرُوهُ وَنُوتِّرُوهُ وَنُسَجِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِغُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِغُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ نَبَنْ نَكْثَ فَإِنَّهَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَرْفَى بِهَا عَاهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهَ فَسَيُرَّتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْحُقَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَعَلَتْنَا أَمْوَالْنَا وَأَهْلُونَا فَالسَّتَعْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي فُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا نَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا رَزُيْنَ ذَلِكَ فِي تُلُوبِكُمْ وَظَننْتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْ، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ١٣ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِٱللَّه ورَسُوله فَإِنَّا أَعْتَدْنَا للْكَافِرِينِ سَعِيرًا ١٠ وللَّهِ

مُلْكُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَعْفِمُ لِمَنْ يَشَآ ۗ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَشَآ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١٥ سَيَقُولُ ٱلْحُظَلَّفُونَ إِذَا ٱنْطَلَقْتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا تَتَّبِعْكُمْ يُريدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ ٱللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبَعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ قُلْ للْحُغَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَنُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي نَأْسِ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُون فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ ولا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى ٱلْمَريضِ حَرَجْ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَحْرى مِنْ تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِبِمًا ١٨ لَقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي فَلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ ٱلسَّحِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَتَابَهُمْ فَتُحًا قَرِيبًا ١٩ وَمَغَانِمَ كَثِبرَةٌ يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ٢٠ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَكَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وِكُفَّ أَيْدِيَ ٱلنَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ٢١ وَأَخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا رِكَانِ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ٢٢ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَحِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ٢٣ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٢٠ وَهُو ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِبرًا ١٥ ثُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَن ٱلْمَحْجِدِ ٱلْخَرَامِ وَٱلْهَدْى مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ عَمِلَّهُ وَلَوْلًا رِجَالًا مُؤْمِنُونَ ونِسَآء مُؤْمِنَاتُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَوُّهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِعَيْمٍ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رُحْمَتِهِ مَنْ يَشَآءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٢٩ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تُلُوبِهِمْ ٱلْخَبِيَّةَ حَبِيَّةَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ

 $\langle \dot{} \rangle$ 

ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقْرَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمًا ٢٧ لَقَنْ صَدَى ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّونَيَا بِاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَسُولَهُ ٱللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا نَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قريبًا وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا نَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قريبًا وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا نَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قريبًا وَمُقَلِمِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ مَلَى اللّهِ وَاللَّهِ مَا اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مَلَى اللّهِ وَاللّهِ وَلَا اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

# سورة الجرات

مدنبه وهي شمان عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَّي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱتَّغُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّه سَمِعْ عَلِيمْ اللَّه الَّذِينِ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتُكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱللَّهِ سَمِعْ عَلِيمْ الله يَا أَيُّها ٱلَّذِينِ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتُكُمْ وَأَنْتُمْ ٱللّهِ وَلا تَحْهِرُوا لَهُ بَالْعُولِ لِجَهْرِ بعْصَكُمْ لِبَعْضِ أَنْ نَعْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ اللّهِ وَلا تَحْهُرُوا لَهُ بَالْعُولِ لِجَهْرٍ بعْصَكُمْ لِبَعْضِ أَنْ نَعْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونِ اللّهِ أُولَاثِكَ ٱلّذِينَ اللّهِ تُعْفِرة وَأَجْرٌ عَظِيمٌ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللل

تَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٧ وَآعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثيرٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي تُلُوبِكُمْ وكَرَّهَ إلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُونَ وَٱلْعِصْيَانَ أُولَاتِكَ مُمُ ٱلرَّاشِكُونَ ٨ فَضْلًا مِنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٩ وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَى فَقَاتِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ ٱللَّه فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ١٠ إِنَّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُوْحَمُونَ ال يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحْمَرُ تَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَآء مِنْ نِسَآء عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْبِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِٱلْأَلْقَابِ بِئْسَ ٱلْإِسْمُ ٱلْفُسُونَى بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَائِك هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ١٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ ٱلطَّنَ إِنَّ بَعْضَ ٱلطَّنَّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنَّ يَأْكُلَ لَحُمْ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهْتُمُوهُ وَآتَتُهُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُّ رَحِيمٌ ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَنُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ا قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي تُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٥ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاعَدُوا بِأَمْوَالهِمْ وأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِبلِ ٱللَّهِ أُولَآثِكَ فَمُ ٱلصَّادِقُونَ 19 قُلْ أَتْعَلِّمُونَ. ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَّرْضِ وَٱللَّهُ

بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ١٧ يَمُنُّونَ عَلَيْك أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَىَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ آللَّهُ يَمُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٨ إِنَّ ٱللَّهَ تَعْلَمُ عَيْبَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

#### مكّية وهي خبس واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَ وَٱلْفُرْآنِ ٱلْحَبِيدِ ٣ بَلْ عَبِبُوا أَنْ جَآءَهُمْ مُنْدِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَانِرِينَ هَذَا صَدَا اللهِ وَجْعَ بَعِيدُ ٣ أَذِكَا مِنْنَا وَكُنّا تُوانًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدُ ٣ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْفُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا حِتَابٌ حَفِيظٌ ٥ بَلْ كَذَّبُوا بِٱلْحَقِ لَبَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْمٍ مَرِيمٍ ٣ أَنْلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَآءَ فَوْقَهُمْ كَبْفَ نَنَبْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُومٍ ٧ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَاهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَواسِيَ وَٱنْبَنْنَا فِيهَا مِنْ فُرُومٍ ٧ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَاهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَواسِيَ وَٱنْبَنْنَا فِيهَا مِنْ فُرُومٍ ٩ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَاهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَواسِيَ وَٱنْبَنْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ وَرْجٍ بَهِيهٍ ٨ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ٩ وَنَوَلْلَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ وَرْجٍ بَهِيهٍ ٨ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ٩ وَنَوْلُلْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ وَرْجٍ بَهِيهٍ ٨ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ٩ وَنَوْلُلْنَا مِنَ السَّمَآءَ مُلَا مُعْوَلِ الْعَبَادِ وَأَحْبَيْنَا يِعِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ مَلَانَ وَعِيدِ ١٠ وَأَنْبُنْنَا يِعِ بَلْدُهُ مَيْتًا كَذَلِكَ وَلِكُ مَلَ لَكُونُ اللَّهِمُ وَمُ مُن وَ وَأَعْجَابُ ٱلرَّسِ وَتَمُودُ ١٣ وَعَلَى وَعِيدٍ ١٠ وَلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى وَعِيدٍ ١٠ وَلَا لَعْهُ فِي لَئِس مِنْ حَلْقَ جَدِيدٍ ١٥ وَلَقَدُ وَيْرَعُونُ الْهُوسُوسُ بِعِ نَقْسُهُ وَنَحُنُ أَنْوَلِ إِلّا لَمَا عِيدٍ ١٠ الْمُولِي عَلَى عَلِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُؤْتِ اللهُ ا

مِنْهُ تَجِيدُ ١٩ وَنُغِغَ فِي ٱلصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ٢٠ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَآئِقٌ وَشَهِيدٌ ١٦ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ عَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ٢٦ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَى عَتِيدٌ ٢٣ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ٢٠ مَنَّاعِ لِلْخَيْمِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ ٢٥ ٱلَّذِي جَعلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَدَابِ ٱلشَّدِيدِ ٢٦ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْنُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ٢٠ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ٢٨ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقُولُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ٢٩ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ٣٠ وَأُزْلِفَتِ ٱلْحَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ عَبْرٍ بَعِيدٍ ٣١ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أُوَّابٍ حَفِيظٍ ٣٣ مَنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمِنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآء بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ٣٣ أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ٣٠ لَهُمْ مَا يَشَآوُن فِيهَا وَلَكَيْنَا مَزِيدٌ ٣٥ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي ٱلْبِلَادِ عَلْ مِنْ سَجِيصٍ ٣٩ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّبْعَ وهُو شَهِيذً ٣٠ وَلَقَدٌ خَلَقْنا ٱلسَّمَوَاتِ وأَلْأَرْضَ ومَا بَيْنَهْمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ومَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبِ ٣٨ فَأَصْبِمْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وسَجِّ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْل ٱلْفُرُوبِ ٣٩ ومِن ٱللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ ٱلسُّجُودِ ٢٠ وٱسْتَمعْ يَوْمَ يُنَادِي ٱلْمُنَادِي مِنْ مَكَانِ قَريبِ ١٠ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِك يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ٢٠ إِنَّا فَعْنُ نُحْيِي وَنْمِيتْ رِإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ٣٣ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ٣٠ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ومَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارِ ٢٠ فَذَكِّرْ بِالْفُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وعِيدٍ

# سورة الذاريات ١٠٠٠ ١٠٠٠

4 3 3



ا وَٱلدَّارِيَاتِ ذَرْوًا ٢ فَٱلْحَاملاتِ وقْرًا ٣ فَٱلْجَارِيَاتِ يُسْرًا ٢ فَٱلْمُقَسَمَاتِ أَمْرًا ه إِنَّمَا نُوعَدُونَ لَصَادِئَى ٩ وَإِنَّ ٱلدِّبِنَ لَوَاقِعٌ ٧ وَٱلسَّمَآء ذَاتِ ٱلْخُبُك ٨ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ ١٠ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ ١٠ قُنِلَ ٱلْخُرَّاصُونَ ١١ ٱلَّذِينَ ثُمُّ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ١١ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٣ يَوْمَ ثُمُّ عَلَى "النَّارُ يُفْتَنُونَ ١٠ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِعِ تَسْتَكْعِلُونَ ١٠ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ في جَنَّاتٍ وَعُنُونِ ١٩ آخِذِين مَا آتَاهُمْ رَتُّهُمْ إِنْهُمْ كَانُوا فَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ١٧ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ ٱللَّبْلِ مَا يَكْحَعُون ١٨ وِنَالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 14 وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِلسَّآئِلِ وَٱلْحَكْرُومِ ٢٠ وِفِي ٱلْأَرْضِ آيَاتُ لِلْمُوقِنِينَ ٢١ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَعَلَا نُبْصرُونِ ٢٦ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِرْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ٢٣ فَوَرَبّ ٱلسَّمَآ ، وٱلأرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِنْلَ مَا أَنْكُمْ تَنْطِقُونَ ٢٠ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١٥ إِذْ دَخلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ ٢٦ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاء بِعِيْلٍ سَبِينِ ٢٧ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١١ عَأْوْجَسَ مِنْهُمْ خِيقَةٌ قَالُوا لَا تَخَفّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ٢٩ فَأَقْبَلَتِ آمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةِ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُورٌ عَفِيمٌ ٣٠ قَالُوا كَذَٰلِكُ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحُكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ٣١ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٣٣ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِبنَ ٣٣ لِنُرْسِلَ عَلَنْهِمْ جَارَةَ مِنْ طِينِ ٣٣ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ٣٥ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣٦ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ نَيْتٍ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٧ وَتَرَكَّنَا

جرء ۲۷

فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٣٨ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْمَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ مِسْلُطَانِ مُبِينِ ٣٩ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ٢٠ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ١٦ وفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ٱلرَّيْح ٱلْعَقِبِمَ ٢٦ مَا تَكُرُ مِنْ شَيْ أَنَتْ عَلَبْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ٢٣ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِبنِ ﴿ ﴿ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَتَّهُمْ فَأَخَذَتْهُمْ ٱلصَّاعِقَةُ وهُمْ يَنْظُرُونَ وه فَهَا ٱسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ ومَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ٩٩ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِبنَ ٩٧ وَٱلسَّمَآء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِغُونَ ١٨ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ٢٩ وَمِنْ كُلِّ شَيْء خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥٠ فَفرُّوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ١٠ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ١٠ كَذَلِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِمٌ أَوْ تَجْنُونٌ ٣٠ أَتَوَاصَوْا بِعِ بَلْ أَمْ قَوْمٌ طَاغُونَ عَمْ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومِ هَ وَذَكِّرٌ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَى تَنْفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٩٥ ومَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٠ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ ومَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِبُونِ ١٥ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّرَّالَى ذُر ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ٥٩ فَإِنَّ للَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبٍ أَهْجَابِهِمْ فَلَا يَسْتَهِ لُونِ ١٠ نَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ

# سورة الطور

4, ,

つだ

مكية وهي تسع واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

وْٱلطُّورِ ٣ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ٣ فِي رَقِّ مَنْشُورٍ ٣ وْٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ٥ وَٱلسَّقْفِ

ٱلْمَرْفُوعِ ٩ وَٱلْبَعْمِ ٱلْمَعْجُورِ ٧ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعْ ٨ مَا لَهُ مِنْ دَافِع ٩ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًا ١٠ وَتَسِيمُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ١١ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١١ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي خَرْضٍ يَلْعَبُونَ ١٣ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارٍ جَهَنَّمَ دَعًّا ١٢ هَذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَدِّبُونَ ١٥ أَفَحِمْ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ١٩ إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَآءً عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٧ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ١٨ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجِيمِ ١١ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِنًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٠ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرْرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ١٦ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْء كُلُّ آمْرِيٍّ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ٣٦ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِبًّا يَشْتَهُونِ ٣٣ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغُوْ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ٢٠ ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُو مَكْنُونَ ٢٥ وأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بعْضِ يَتَسَآء لُونِ ٢٦ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ٢٧ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوقَانَا عَدَابَ ٱلسَّمُومِ ٢٨ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ٢٦ فَذَكِّرٌ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا تَجْنُونِ ٣٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعَرُ نَتَرَبَّصُ بِع رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ٣١ قُلْ تَرَبُّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُترَبِّصِينَ ٣٦ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ٣٣ أَمْ يَقُولُون تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٣ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ١٠٠ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءَ أَمْ ثُمُ ٱلْخَالِقُونَ ٣٩ أَمْ خَلَقُوا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَلُ لَا يُوتنُونَ ٢٧ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ أَمْ ثُمُ ٱلْبُسَيْطِرُونَ ٣٨ أَمْ لَهُمْ سُلَّمْ يَسْتَبِعُونَ فيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَبِعُهُمْ بِسُلْطَان مُبِينِ ٣٩ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ ولَكُمُ ٱلْبَنُونَ ١٠ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرَا فَهُمْ مِنْ مَعْرَمُ مُثْقَلُونَ ١٦ أَمْ عِنْدَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ٢٦ أَمْ يُريدُون كَيْدًا فَٱلَّذِينَ

كَفَرُوا هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ٣٣ أَمْ لَهُمْ إِلَا غَيْمُ ٱللَّهِ سُجْعَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ جه وَإِنْ يَرَوا كِسْفًا مِنَ ٱلسَّمَآء سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ، و فَكَرْهُمْ حَتَّى يُلَاثُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى نِيهِ يُصْعَقُونَ ٣٦ يَوْمَ لَا يُعْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْتًا وَلَا ثُمْ يُنْصَرُونَ ٤٠ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ ولَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ٢٩ وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَسَجِّعُهُ وَإِذْبَارَ ٱلنُّجُومِ



.0

# سورة النجم



ا وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَى ٣ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ٣ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْهوَى م إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ، عَلَّمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوَى ١ دُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَى وَهُو بِالْأُنْقِ ٱلْأَعْلَى ٨ ثُمَّ دَنَى نَتَدَلَّى ٩ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ١٠ فَأُوحَى إِلَى عَبْدِةِ مَا أَوْحَى ١١ مَا كَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَا رَأَى ١٢ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ١٣ وَلَقَدْ رَآهُ نَوْلَةً أُخْرَى ١٤ عِنْدَ سِدْرَةِ ٱلْمُنْتَهَى ١٥ عِنْدَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَى ١٦ إِذْ يَعْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَعْشَى ١٧ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَعَى ١٨ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَى ١٩ أَفَرَأَيْتُمُ ٱللَّاتَ وَٱلْعُزَّى ٢٠ وَمَنَاةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَى ١٦ أَلَكُمُ ٱلدَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأَثْثَى ٢٣ تِلْكَ إِذًا تِسْمَةٌ ضِيزَى ٣٣ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَآهُ سَتَيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَآوُكُمْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ ٱلْهُدَى ٢٠ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى ٢٠ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى ٢٠ وَكُمْ مِنْ

مَلَكٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا ٢٧ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَرْضَى ٢٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَبُّونَ ٱلْمَلَآثِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنْثَى ٢٩ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنْ ٱلْحَقِّ شَيْنًا ٣٠ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْخَيَوةَ ٱلدُّنْيَا ٣١ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمْ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِةِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ آهْتَكَى ٣٣ ولِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَاوًا دِمَا عَملُوا ويجْرِى ٱلَّذِينَ أَحْسَلُوا بِٱلْخُسْنَى ٣٣ أَلَّذِينِ يَجْتَنِبُونِ كَبِآئِمَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّهَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمِعْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةً فِي بُطُون أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَى ٣٣ أَفَرَأَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّى ٣٥ وَأَعْطَى تلِيلًا وأَكْدَى ٣٦ أَعِنْدَهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ٣٧ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي مُحُفِ مُوسَى ٣٨ وإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وِنَّ ٣٩ أَلَّا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى ٠٠ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ١٠ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ٢٦ ثُمَّ يُجْزَاهُ ٱلْجَزَآء ٱلْأَرْقَ ٣٣ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنْتَهَى ٢٣ وَأَنَّهُ هُو أَضْحَكَ وَأَبْكَى ٢٥ وَأَتْهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ٤٩ وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَّرَ وَٱلْأَثْثَى ٢٧ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ١٨ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَّأَة ٱلأَخْرَى ١٩ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وه وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَى وه وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَى ٥٣ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى ٣٠ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا ثُمَّ أَظْلَمَ وَأَطْعَى ١٠٠ وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ه فَعَشَّاهَا مَا غَشَّى ٥٩ فَبِأَيِّ آلآء رَبِّك تَتَمَارَى ٥٧ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَى ٨٥ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ٩٩ أَفينْ هَدا ٱلْحَدِيثِ تَغْجَبُونَ ١٠ وَتَغْجَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ١١ وَأَنْهُمْ سَامِدُونَ ١٢ فَٱسْجُدُوا لِلَّهِ وَآعْبُدُوا

سورة القمر

J. 180 1973

# مَكِيَّة وهي خبس وخبسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

١ إِقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنْشَقَّ ٱلْقَمَمُ ٢ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِخْمُّ مُسْتَيِرٌ ٣ وَكَذَّبُوا وَٱتَّبَعُوا أَهُوآءَهُمْ وَكُلُّ أَمْمٍ مُسْتَقِرٌّ ٢ ولَقَدْ جَآهُمْ مِنَ ٱلْأَنْبَآءَ مَا فِيهِ مُزْدَجَمٌّ وحِكْمَةٌ بَالِعَةٌ فَمَا تُغْنِ ٱلنُّذُرُ ٩ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءُ نُكُم ٧ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِمْ ٨ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِمٌ 4 كَدَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَدَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا تَعِبْنُونٌ وَٱزْدُجِمَ ١٠ فَدَعَا رَتَّهُ أَيِّي مَعْلُوبٌ فَٱنْتَصِر ۗ ١١ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ ٱلسَّبَآء بِبَآء مُنْهَبِم ١٢ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ غَيُونَا فَٱلْتَقِي ٱلْمَآءَ عَلَى أَمْمٍ قَدْ قُدِرَ ١٣ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلُواجٍ وَدُسُمِ ١٠ تَجْرِي مِأْعُيْنِنَا جَزَآءٌ لِمَنْ كَانَ كُفِمَ ١٥ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةٌ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِمِ ١٩ فَكَيْف كَان عَذَائِي ونُذُرِ ١٧ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكْمِ نَهَلْ مِنْ مُدَّكِم ١٨ كَدَّنَتْ عَادُ مكيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٩ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَعْسِ مُسْنَمِرٍ ٢٠ تَنْرِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ فَعْلِ مُنْقَعِمِ ١١ فَكَيْفَ كان عَذَابِي ونُذُرِ ٢٢ وَلَقَدْ يَشَرْنَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكْمِ فَهَلَّ مِنْ مُدَّكِم ٢٣ كذَّبَتْ نَمُودُ بِٱلتَّذُر ٢٠ فَقَالُوا أَبَشَرا مِنَّا واحِدًا نَتَّبِغُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ رَسُعُم ٥٦ أَأْلُقِي ٱلذِّكْمُ عَلَيْدِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابُ أَشِرْ ٢٦ سَيَعْلَمُون غَدًا مَنِ ٱلْكَدَّابُ ٱلْأَشِرُ ٢٧ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَا رْقَقِبْهُمْ وْأَصْطَيِرْ ١٨ ونَتِبُّهُمْ أَنَّ ٱلْمَآء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُحْتَضَرّ ٢٩ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ٣٠ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي ونُذُرِ ٣١ إِنَّا

أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُعْتَظِمِ ٣٣ وَلَقَدْ يَسُّونَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكِمِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِمِ ٣٣ كَذَّبَتْ تَوْمُ لُوطٍ بِٱلنَّذُرِ ٣٠ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِحَكَمٍ ٣٥ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزى مَنْ شَكَرَ ٣٦ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ نَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِٱلنَّذُرِ ٣٧ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِعِ فَطَهَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوتُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ٣٨ وَلَقَدْ صَجَّعَهُمْ نُكْرَةً عَدَابٌ مُسْتَقِرٌ ٣٩ نَذُوتُوا عَدَابِي وَنُذُر ٩٠ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ نَهَلْ مِنْ مُدَّكِي ١٦ وَلَقَدْ جَآءَ آلَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ٢٦ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرِ ٣٣ أَكُفَّارْكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ ٢٠ أَمْ يَقُولُونَ فَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِر ٥٠ سَيهُورَمُ ٱلْجُنْهُ وَيُولُّونَ ٱلدُّنُمَ ٢٩ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ ٢٧ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي صَلَالٍ وسُعْمٍ ١٨ يَوْمَ يُشْعَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوههم ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ٤٩ إِنَّا كُلَّ شَيْء خَلَقْنَاهُ بِقَدرِ ٥٠ ومَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةً كَلَيْحٍ بِٱلْبَصَىِ ١٥ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِيٍ ١٥ وَكُلُّ شَيَّ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبْرِ ٣٠ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرُّ ٢٠٠ إِنَّ ٱلْمُتَّقِبِينَ فِي حَنَّاتٍ وَنَهَر ه في مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُقْتَدِرٍ

# الرحمن الرحمن الم

مكّية وهى نمان وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

ا أَلرَّحْمَنُ عَلَّمَ ٱلْقُرْآنَ ٣ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ ٣ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ٩ أَلشَّبْسُ
 وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ٥ وَٱلنَّجْمُ وَٱلنَّجَمُ يَحْجُدَانِ ٩ وَٱلسَّمَآء رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ

 الله تَطْعَوْا فِي ٱلْمِيزَانِ م وَأَتِيمُوا ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا ٱلْمِيزَانَ 4 وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ١٠ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَٱلنَّفْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ١١ وَٱلْحُبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ ١١ فَبِأَيِّ آلَآهَ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ١٣ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَٱلْفَخَّارِ ١٠ وَخَلَقَ ٱلْجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ١٥ نَبِأَيِّ آلَاهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٦ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ ١٧ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ١٨ فَبِأَيِّ آلَاءَ رَبِّكُهَا تُكَذِّبَانِ ١٩ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ٢٠ بَيْنَهُمَا بَرْزَخْ لَا يَبْغِيَانِ ٢١ فَبِأَيِّ آلَاهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٢ يَغْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤُلُو وٱلْمَرْجَانُ ٢٣ فَبِأَيّ آلَآهَ رَتِكُمًا تُكَذِّبَانِ ٢٠ ولَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُنْشَآتُ فِي ٱلْبَعْمِ كَٱلْأَعْلَامِ ٢٠ فَبِأَيّ آلَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٦ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ٢٧ وَيَبْقَى وجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٢٨ فَبِأَيِّ آلَاهَ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانٍ ٢٩ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ ٣٠ فَبِأَيِّ آلآ ﴿ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ٣١ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ ٱلنَّقَلَانِ ٣٦ فَبِأَيِّ آلآء رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٣٣ يَا مَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ إِن ٱسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَتْطَارِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ ٣٠ فَبِأَيِّ آلَا مَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٠ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاشٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ٣٦ فَبِأَيِّ آلَآه رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٧ فَإِذَا ٱنْشَقَّتِ ٱلسَّمَآ؛ فَكَانَتْ ورْدَةً كَٱلدِّهَانِ ٣٨ فَبِأَيِّ آلَآهَ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٣٩ فَيَوْمَثِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلَا جَانُّ ٣٠ فَبِأَيِّ آلَآهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٩ يُعْرَفُ ٱلْجُرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُرُّخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَتْدَامِ ٣٦ فَبِأَيِّ آلَاهَ رَدِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٣٣ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٣٣ يَطُونُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ هُ عَبِأَيِّ آلاآهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٤٩ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّعِ جَنَّتَانِ ٣٠ فَبِأَيِّ آلَاهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٨٠ ذَوَاتَا أَنْنَانِ ٢٩ فَبِأَيِّ آلَاهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّنَانِ ٥٠ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ١٥ فَبِأَيِّ آلَآ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

الله فِيهِما مِنْ كُلِّ مَاكِهَ وَرُجَانِ الله فَبِأَيِّ آلَاهُ رَتِكُمَا ثُكَدِّبَانِ الله مُتَّكِثِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ رَجَنَى الْجَنَّيْنِ دَانٍ هَ فَبِأَيِّ آلَاهُ رَبِّكُمَا نُكَدِّبَانِ الله فِيهِنَّ قاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَّ لَكَدِّبَانِ الله فِيهِنَّ قاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَّ لا فَيَأْيِ الله وَبِأَيِ الله وَبِأَيِ الله وَيَأْتُهُنَّ الْيَافُرِثُ وَالْمَرْجَانُ الله فَيِأَيِ الله وَبِأَيِ الله وَيَأْتِي الله وَيَعْمَا عَيْنَانِ نَصَّافِ الله وَيَعْمَا عَيْنَانِ نَصَّاحُتَانِ الله وَيَأْتِي الله وَيَعْمَا عَيْنَانِ نَصَّاحُتَانِ الله وَيَعْمَا عَيْنَانِ نَصَّاحُتِهَا لِللهُ وَيَعْمَا عَيْنَانِ نَصَّاعُونِ الله وَيَعْمَا عَيْنَانِ نَصَّاتُ اللهُ وَيَعْمَا عَيْنَانِ وَالْا عَلَيْتِكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ وَيَعْمَا عَيْنَانِ عَلَيْقِ اللهُ وَيَعْمَلُونَ اللهُ وَيَعْمَلُونَ اللهُ وَيَعْمَلُونَ عَلَى رَقِيعَا عَلَيْ وَلَاهُ وَيَعْمَلُونَ عَلَى رَقِيعُمَا عَلَيْقُونَ وَلَا جَانً اللهُ وَيَعْمَلُونَ وَلَا جَالْ وَالْإَعْمَانِ اللهُ وَالْمُ وَلَيْكُونَانِ اللهُ وَالْمُؤْمُنَ وَلَا حَلَى اللهُ وَالْمُ وَلَا حَلَى اللهُ وَالْمُ وَلَا حَلَى اللهُ وَلَا كَلَاهُ وَتُكْمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَالَ وَالْإِنْ وَالْمُ وَلَا عَلَى وَلَا اللهُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُ وَلَا عَلَى وَلَالهُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَاللهُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ وَلِي اللهُ اللهُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ وَلَا عَلَى اللهُ وَالْمُؤْمُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ وَالْمُؤْمُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُؤْمُ وَلِي اللهُ اللهُ وَل

#### سورة الواقعة

محّية وهي ست وتسعون آية يسمّ اللّه الرّحْمَنِ الرّحِمِمِ

ا إِذَا وَتَعَبِ ٱلْوَاقِعَةُ ٢ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِنَةٌ ٣ خَامِضَةٌ رَافِعَةٌ ٩ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ٥ وَبُسَّت ٱلْجِبَالُ بَسًّا ٢ فَكَانَتْ عَبَآء مُنْبَنَّا ٧ وَكُنْتُمْ أُزْوَاجَا ثَلْمُشَّأَمَةِ مَا أَعْجَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ١ وَأَعْجَابُ ٱلْمُشْأَمَةِ مَا أَعْجَابُ ٱلْمَشْأَمَةِ مَا أَعْجَابُ ٱلْمَشْأَمَةِ مَا أَعْجَابُ ٱلْمَشْأَمَةِ مَا أَعْجَابُ ٱلْمُشْأَمَةِ مَا أَعْجَابُ ٱلْمَشْأَمَةِ مَا أَوْلَاثِكَ ٱلْمُشَامَةِ مَا أَعْجَابُ ٱلْمُشْأَمَةِ مَا أَوْلَاثِكَ ٱلْمُشَامَةِ مَا وَٱلسَّافِقُونَ ١١ أُولَاثِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ ١١ فِي جَتَّاتِ

ٱلنَّعِيمِ ١٦ ثُلَّةً مِنَ ٱلْأُولِينَ ١٦ وَقَلِيلًا مِنَ ٱلْآخِرِينَ ١٥ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ 14 مُتَّكِثِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ١٧ يَطُونُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَّ مُعَلَّدُونَ ١٨ بِأَكْوَابِ وَأَبَارِيقَ وَكُأْسٍ مِنْ مَعِينِ ١٩ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ ٢٠ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَحَيَّرُونَ ١١ وَكُمْ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٢٢ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ ٱللُّولُوِ ٱلْمَكْنُونِ ٢٣ جَزَآء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٠ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ٢٥ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ٢٦ وَأَصْحَابُ ٱلْيَبِينِ مَا أَصْحَابُ ٱلْيَبِينِ ٢٧ فِي سِدْرِ عَخْضُودِ ٢٨ وطَلْمِ مَنْضُود ٢٩ وظلِّ مَمْدُودِ ٣٠ وَمَآء مَسْكُوبٍ ٣١ وَفَاكِهَةٍ كَثيرَةٍ ٣٣ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةِ ٣٣ وَفُرُشِ مَرْفُوعَةِ ٣٣ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَآءً ٣٥ لَجُعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ٣٦ عُرُبًا أَتْرَابًا ٣٧ لِأَعْجَاب ٱلْيَبِينِ ٣٨ ثُلَّةً مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ ٣٩ وَثُلَّةً مِنَ ٱلْآخِرِينَ ٢٠ وَأَصْحَابُ ٱلشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ ١٦ في سَمُومِ وَحَبِيمٍ ٢٦ وَظلِّ مِنْ يَعْمُومِ ٢٣ لَا بَارِدِ وَلَا كَرِيمٍ ٤٠ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ٥٠ وكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحُنْث ٱلْعَظِيمِ ٤٦ وكَانُوا يَقُولُونَ ٤٧ أَتُذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامَا أَيُّنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١٨٠ أَوَآبَا وَأَبَا وَأَلَونَ ١٩٠ فَلْ إِنَّ ٱلْأُولِينَ وَٱلْآخرينَ ٥٠ لَحَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومِ ١٥ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّالُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ١٥ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَمٍ مِنْ زَقُومٍ ١٣ فَمَالتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١٥٠ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْخَمِيمِ ٥٥ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ٥٩ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ٧٥ خَنْ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدَّقُونَ ٨٥ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ٩٥ أَأَنْتُمْ تَعْلُقُونَهُ أَمْ خَتْنُ ٱلْخَالِقُونَ ١٠ خَنْنُ تَكَرّْنَا بَبْنَكُمْ ٱلْمَوْتَ وَمَا خَنْنُ بِمَسْبُوتِينَ ١١ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشَنَّكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ ١٣ وِلَقَدْ عَلِيْتُمُ ٱلنَّشَّأَةَ ٱلْأُولَى فَكُوْلَا تَذَكَّرُونَ ١٣ أَفَرَأْيْتُمْ مَا تَعْرُثُونَ ١٩ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَعْنُ ٱلزَّارِعُونَ ١٥ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَاهُ خُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ١٩ إِنَّا لَهُفْرَمُونَ

### سورة الحديد

مدىية وتيل مكية وهى تسع وعشرون آبة يسم ويسم الله الرّحيم

ا سَبَّجَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْخَكِيمُ ٢ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيمٌ ٣ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِمُ وَٱلطَّاهِمُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْ عَلِيمٌ ٣ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْ عَلِيمٌ ٣ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي

سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَرَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآء وَمَا يَعْرُجُ فيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ تَصِيرٌ ، لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٤ يُولِمُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَهُوَ عَلَيمٌ مَكَاتِ ٱلصَّدُورِ ٧ آمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِبًّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ٨ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَتِكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٩ هُوَ ٱلَّذَى يُمَرِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُعْرِحَكُمْ مِنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَوْكُ رَحِيمٌ ١٠ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّه مبرَاتُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَاثِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١ مَّنْ ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ تَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١١ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٣ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱنْظُرُونَا نَقْنَبِسٌ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَبِسُوا نُورًا قَضُرِبَ نَبْنَهُمْ بِسُورِ لَهُ بَابٌ بَاطِئُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَآرْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءً أَمْرُ ٱللَّهِ وَعَرَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٠ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمْ ٱلنَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيمُ ١٥ أَلَمْ يَأْن لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ فُلُوبُهُمْ لِذِكْمِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ مَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَل

كَعُسَتْ قُلْرِبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ١٩ إِعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنًا لَكُمْ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٧ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١٨ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَائِكَ ثُمُ ٱلصِّدِيقُونِ وَٱلشُّهَدَآ؛ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ ونُورُهُمْ وَّالَّذِين كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَاثِكَ أَصْحَابُ ٱلْجِيمِ ١١ إِعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْخَيَوةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوْ وَزِينَةً وتَفَاخُمُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُمُ فِي ٱلْأَمْوَالِ وٱلْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَخْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيمُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ خُطَامًا وَفِ ٱلآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٢٠ وَمَعْفِرةً مِن ٱللَّهِ وَرَضْوَانٌ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ١٦ سَائِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعرْضِ ٱلسَّمَاء وٱلأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينِ آمَنُوا بِٱللَّهِ ورُسْلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ٢٦ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٣٣ لِكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وْٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْتالٍ فَعُورِ ٢٣ ٱلَّذِين يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُعْلِ ومَنْ يَتولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْخَبِيدُ ١٥ لَقَدْ أَرْسلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ ٱلكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدً وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسْلَهُ فِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزً ٢٩ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبْوَّةَ وَٱلْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ١٠ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي تُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَكَاعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآء رضْوَان ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

٨٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَعْفِمْ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٩ لِثَلَّا وَحْمَتِهِ وَيَعْفِمْ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٩ لِثَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْء مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآء وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ

### سورة المجادلة

2:10

可是

مدنية وهي اثنتان وعشرون آية بِسْمِ آللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

الله عَسْمَعُ تَعَارُرَكُمَا إِنَّ آللَّه سَبِيعُ بَصِيرٌ ٣ أَلَّذِين يُطَاعِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ وَاللهُ يَسْمَعُ تَعَارُرَكُمَا إِنَّ آللَّهَ سَبِيعُ بَصِيرٌ ٣ أَلَّذِين يُطَاعِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ فَسَآئِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا ٱللَّتِيُ ولَدْنَهُمْ وإِنَّهُمْ لَيَغُولُونَ مِنْكُرًا مِنَ آلْقُولُو وَرُورًا ٣ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُو عَفُورٌ ٣ وَٱلَّذِين يُطَاعِرُونَ مِنْ فَمُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا وَلِحُمْ فَعُورُ مَ وَٱلَّذِينَ يُطَاعِرُونَ مِنْ فَيْلِ أَنْ يَتَمَاسًا وَلِحُمْ فَعُورُ مَ وَٱلَّذِينَ يُطَاعِرُونَ مِنْ فَيْلِ أَنْ يَتَمَاسًا وَلَحُمْ فَوَعُورُ مَ وَٱللّهُ مِنَا قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا وَلَحُمْ فَوَيَعُمْ وَقَبْلُومِنَ بِعِ وَٱللّهُ مِنَا قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا وَلِكَ لِمُعَلِّمُ مُعْوَيُنِ وَمَعْوَلِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩ إِنَّ لَيْمُونُوا بِآللّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩ إِنَّ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا وَلِكَ لَكُونُ مِنْ قَبْلِهِمْ وَتَعْ لِلْعَامُ مِنْ قَبْلُهِمْ وَتُهُ أَلِيلًا آيَاتِهِ بَيْعَنُهُمْ وَلِلّهُ وَيَسُوهُ وَٱللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءُهُمْ ٱللّهُ جَبِيعًا أَلْهُ وَنَسُوهُ وَٱللّهُ عَلَى كُلِ شَيْ مُنْهُمُ وَلَا قَبْلُومَ مَا فِي ٱللّهُ مَا فِي ٱللّهُ مَنَ وَلَا لَمُونَ مِنْ فَلِكَ وَلَا مُولِينَ مَلَا يَكُونُ مِنْ فَلِكَ وَلَا قَعْمَامُ مَا فِي ٱللّهُ مَلَولُهُ وَلَا أَدْتَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَحْتَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَحْتَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَنْتَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَوْلُولُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَنْ فَلَا أَنْ وَلَا لَا أَنْ وَلَا أَنْ فَلَا أَنْ وَلَا أَنْ وَلَا أَنْ وَلَا أَنْ وَلَا أَنْ فَلَا أَنْ وَلَا أَنْ وَلَا أَنْ وَلَا أَنْ فَلَا أَنْ وَلَا أَنْ وَلَا أَنْ فَلِكُونُ مِنْ فَلِكُونَ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَنْ فَاللّهُ وَلَا أَنْ وَلَا أَلْكُلُومُ وَلَا أَلْكُولُ وَلَا أَنْ فَاللّهُ وَلَا أَنْ فَلَا أَنْ وَلَا أَنْ فَا أَلْهُ وَلَا أَلْلُكُولُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَنْ فَا أَلَا أَلْمُولُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمًا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّثُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ٩ أَلَمْ تَمَ إِلَى "الَّذِينَ نُهُوا عَن "النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآوُّكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِعِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَدِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيةِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِٱلْبِرّ وَٱلتَّقْوَى وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١١ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَى مِن ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّعِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَكَّمُوا فِي ٱلْجَبَالِسِ فَٱفْكُمُوا يَفْسَم ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنْشُرُوا فَٱنْشُرُوا يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى فَجُواكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجّْرَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا رَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٥ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا ثُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ رَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٩ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٧ إِنَّعَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٨ لَنْ تُعْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أُولَاثِكَ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١١ يَوْمَ يَبْعَثُهُمْ ٱللَّهُ جَبِيعًا فَيَعْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ فَمُ ٱلْكَاذِبُونَ ٢٠ إِسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أُولَآئِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ

ٱلشَّيْطَانِ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُعَادُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَائِكُ فِي اللَّهَ يُولِي أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيَّ عَزِيزٌ ٢١ لَا تَجِدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا قَوْمًا يُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ يُوادُونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِحْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَائِكَ كَتَبَ فِي تُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ وَأَيْدَهُمْ بِرُومٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ الْإِيمَانِ وَأَيْدَهُمْ بِرُومٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينِ بِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرُضُوا عَنْهُ أُولَاثِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ حَرْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ حَرْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ حَرْبُ ٱللَّهِ ثُلَا إِنَّ حَرْبُ ٱللَّهِ ثُلَا إِنَّ عَرْبُ ٱللَّهِ ثُمُ الْمُفْلِحُونَ وَرُضُوا عَنْهُ أُولَاثِكَ حِرْبُ ٱللَّهِ ثُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

## المنظمة المسورة الحشر المنظمة المسرد المنظم المنظم

المَّارِينَ بِهُ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال مِنْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا سَجَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْحَكِيمُ ٣ هُوَ ٱلَّذِى أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوْلِ ٱلْحَشْمِ مَا طَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَطَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَنْهُمْ حُصُونُهُمْ مِن ٱللَّهِ فَأَتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ أَنْ يَعْرُجُوا وَطَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَنْهُمْ أَلرُّعْبَ يُغْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي لَمُ يَخْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرَّعْبَ يُغْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي ٱلْمُوبِهِمُ ٱلرَّعْبَ يَغْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي ٱلْأَبْصَارِ ٣ وَلَوْلا أَنْ كَتَبَ ٱللّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجُلاَءَ لَعَذَبَهُمْ فِي ٱللّهُ عَلَيْهِمُ ٱللّهَ مَلْكِ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا ٱللّهَ لَكَةً لِكَامِرُومِنَ يُشَاقِ ٱللّهَ فَإِنَّ ٱللّهَ شَدِيكُ ٱلْعِقَابِ هُ مَا تَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يُشَاقِ ٱللّهَ فَإِنَّ ٱللّهَ شَدِيكُ ٱلْعِقَابِ هُ مَا تَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يُشَاقِ ٱللّهَ فَإِنَّ ٱللّهَ شَدِيكُ ٱلْعِقَابِ هُ مَا تَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يُشَاقِ ٱللّهُ عَلَى أَصُولِهَا فَيَادُنِ ٱللّهُ عَلَى وَلَيْكِونَ ٱللّهُ عَلَى وَلَيْتُونَ اللّهُ عَلَى وَلَيْتُونَ اللّهُ عَلَى وَلَيْهُمْ فَعَلَى وَلَيْتُ وَلَالُهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيمٌ لَا أَلْكُو عَلَى مَنْ يَشَآءُ وَٱللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيمٌ لَولًا لَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيمٌ لَا مَا أَنَاءً اللّهُ يُسَلِطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَآءُ وَٱللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيمٌ لَا مَا أَلَاءً اللّهُ عَلَى كُلِ شَعْ قَدِيمٌ لَا مَا أَلَاءً اللّهُ عَلَى مُنْ يَشَآءً وَٱللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءً لَا أَنْ عَلَى مَنْ يَشَآءُ وَٱللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءً لَا لَا اللّهُ عَلَى كُلِ شَعْ قَدِيمٌ لَا لَا لَا اللّهُ عَلَى مُنْ يَشَاءً وَٱللّهُ عَلَى كُلِ شَعْ فَدِيمٌ لَا أَلَاءً عَلَى مُنْ يَشَاءً وَٱللّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءً وَٱللّهُ عَلَى مَنْ يَسَاءً وَاللّهُ عَلَى مَنْ يَسَاءً وَاللّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءً وَاللّهُ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ يَسَاءًا وَلَا لَا عَلَيْ عَلَى مَا أَلَاءً اللّهُ عَلَى مَا أَلْعَلَا مَا أَلَاءً اللّهُ عَلَى مَا

ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَعَامَى وَّالْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ ومَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنْتَهُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٨ لِلْفَقَرَآء ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَائِكَ ثُمُ ٱلصَّادِنُونَ 4 وْٱلَّذِينَ تَبَوَّرُا ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِنْ تَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا ويُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوتَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ جَآوًا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا آلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي تُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُّفٌ رَحِيمٌ ١١ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَعْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وإنْ تُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَتَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١١ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ تُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ ولَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلَّنَّ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ١٣ لَأَنْتُمْ أَشَكَّ رَهْبَةً فِي صُكُورِهِمْ مِنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ تَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ١٠ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي تُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَآء جُدْرِ بَأْسُهُمْ نَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَتُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ١٥ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَانُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٦ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ ٱكْفُمْ فَلَمَّا كَفَمَ قَالَ إِنِّي بَرِئٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ١٧ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلطَّالِمِينَ ١٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا تَدَّمَتْ لِغَدِ وَّاتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١١ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا

ٱللّهَ نَأْنُسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَآئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١٦ لَا يَسْتَوِى أَصْحَابُ ٱلنّارِ وَأَصْحَابُ ٱلنّارِ وَأَحْدَابُ ٱلْخُرْآنَ عَلَى وَأَصْحَابُ ٱلْجُنّةِ أَمْ الْفَارِّرُونَ ١٦ لَوْ أَنْزِلْنَا هَذَا ٱلْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنّاسِ حَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنّاسِ لَعَلّهُمْ يَتَفَكّرُونَ ١٢ هُو ٱللّهُ ٱلّذِى لَا إِلَهَ إِلّا هُو عَالِمُ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُو ٱلرَّحْبَنُ ٱلرَّحِيمُ ٢٣ هُو ٱللّهُ ٱلّذِى لَا إِلَهَ إِلّا هُو آلْمَلِكُ ٱلْفُدُوسُ السَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجُنَّالُ ٱلْمُتَكِيمُ سُبْعَانِ ٱللّهِ عَبّا يُشْرِكُونَ السَّيَعُ لَهُ مَا فِي السَّيَعُ لَهُ مَا فِي السَّيَعُ لَهُ مَا فِي وَالسَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكَمُ

### سورة الممنعنة



#### مدنية وهى نلث عشرة أية بِسْمِ ٱللَّه ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّعِدُوا عَدُوِى وَعَدُرَّكُمْ أُولِيَآء تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ وَالْمَودَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُرْمِنُوا بِٱللَّهِ رَبّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا في سَبِيلِي وَآبْتِعَآء مَرْضَاتِي تُومِنُوا بِٱللَّهِ رَبّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا في سَبِيلِي وَآبْتِعَآء مَرْضَاتِي تُسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِٱلْمَودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمْ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ فَيُورُنَ إِلَيْهِمْ بِٱللَّهِمْ بِٱللَّهِمْ بِٱلسَّوْء وَوَدُوا لَوْ تَكُفُرُونَ ٣ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ء قَدْ وَلا أَوْلادُكُمْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآء وَلاَ أَوْلادُكُمْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآء وَلاَ لَكُمْ أَسُونَا حَسَنَةً فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآء وَلْكُمْ وَمِنَا لَكُمْ أَسُونَا حَسَنَةً فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآء وَلَيْ مُنَا تَعْبَدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّه كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَكُمْ آلْعَدَاوَةُ وَمَدَا بَيْنَكُمْ آلْعَدَاوَةُ وَبَدَا بَيْكُمْ وَبَدَا بَيْنَكُمْ وَبَدَا بَيْنَكُمْ آلْعَدَاوَةُ وَبَدَا بَيْنَكُمْ وَبَدَا بَيْنَكُمْ وَبَدَا بَيْنَكُمْ وَبَدَا بَيْنَكُمْ آلْعَدَاوَةُ وَبَدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّه كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَتُا وَبَيْنَكُمْ ٱلْعَدَاوَةُ وَبَدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّه كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَانًا وَبَيْنَكُمْ ٱلْعَدَاوَةُ وَمِنَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّه كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَانًا وَبَيْنَا وَبَيْنَاكُمْ ٱلْعَدَاوَةُ

وَٱلْبَعْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بْٱللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيمُ هُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّك أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٩ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِبِهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَنْ كَانَ يَرْجُو ٱللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِمَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ عُوَ ٱلْفَنِيُّ ٱلْخَمِبِدُ ٧ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَٱللَّهُ قَديرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٨ لَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَن ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَنُقْسِطُوا إِلَبْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يَحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ 4 إِنَّهَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَن ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ومَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَائِكَ ثُمْ ٱلظَّالُمُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَآءُكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاحِرًاتٍ فَآمْتَعِنُوعُنَّ أَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلًّ لَهُمْ ولَا أَمْ يَجِلُّونَ لَهُنَّ وَآنُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ولَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِخُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكَوَانِمِ وَٱسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ وٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْء مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ مَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وْآتَقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِى أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا ولَا يَسْرِقْنَ ولَا يَزْنِينَ ولَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ ولَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنّ وأَرْجُلِهِنَّ ولَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونٍ فَبَايِعْهُنَّ وأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَبْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلْكَفَّارُ مِنْ أَحْحَابِ ٱلْفُبُورِ

#### سورة الصف

## مدنية وهنى اربع عشرة آية بشم الله الرحمن الله الرحمن

! سَبَّتِ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ٢ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ٣ كَبُمَ مَقْتًا عنْدَ ٱللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ م إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْضُوضٌ ، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ بَا قَوْم لِمَ تُؤْذُونَني وَقَدٌ تَعْلَمُونَ أَيِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَبًّا رَاغُوا أَزَاغَ ٱللَّهُ تُلُونَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ٩ وَإِذْ قَالَ عِيسَى آنْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى من ٱلتَّوْزَاة وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتَى منْ بَعْدِي 'ٱسْهُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ٧ ومَنْ أَظْلَمُ مِبِّن ٱلْتُرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَام وٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ٨ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ ٱللَّهِ بِأَنْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ٩ هُوَ ٱلَّذِى أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ولَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ١١ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٣٠ وَأُخْرَى نُعِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ ٱللَّهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ وَبَشِمِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِمسَى آبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ

نَعْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ فَآمَنَتْ طَآئِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِلَ وَكَفَرَتْ طَآئِفَةٌ فَأَيَّدْنَا ٱللَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُرِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ

## سورة الجمعة

مدينة وهى احدى عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يُسَبِّجُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَرِيرِ ٱلْحَكِيمِ r هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَبُرَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِين ٣ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَكْتَفُوا بِهِمْ وهُوَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْخَكِيمُ عَ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآء وْآللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعظِيمِ ، مَثلُ آلَّذِين خُبِّلُوا ٱلتَّوْرَاةَ نُمَّ لَمْ يَحْبِلُوهَا كَمَنلِ ٱلْخِمَارِ يَعْمِلُ أَسْفَارًا بِثْسَ مَثَلُ ٱلْفَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٣ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَبْتُمْ أُنَّكُمْ أَوْلِيَا اللَّهِ مِنْ دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٧ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا فَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وْٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ٨ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ ثُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْبَلُونَ ٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِى لِلصَّلُوةِ مِنْ يَوْمِ ٱلْجُنُعَةِ فَالسَّعَوْا إِلَى ذِكْمِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠ فَإِذَا تُضِيَتِ ٱلصَّلَوةُ فَالنَّشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ١١ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا ٱنْفَصُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ تَآثِمًا ثُلُ مَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهْوِ وَمِنَ ٱلتِّجَارَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ

### سورة المنافقين

## مُدنيَّة وَهَى احدى عَشَرة آية بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

، إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَانِقِينِ لَكَاذِبُونِ ٢ إِنَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَعْمَلُون ٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا نَطْبِعَ عَلَى غُلُودهِمْ مَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ عُ وإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعْجِبُك أَجْسَامُهُمْ وإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ حُشُبٌ مُسَنَّدَةً يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُ ٱلْعَدُو فَآحْدَرُهُم قَاتِلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤُفُّونَ ، وإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرٌ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْا رُوسُهُمْ ورَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ٩ سَوَآه عَلَيْهِمْ أَسْتَعْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لمْ تَسْتَعْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَعْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْقَاسِفِينِ ٧ فُمُ ٱلَّذِينِ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا ولِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْضِ ولَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٨ يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُعْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَا ولِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ ولِرَسُولِهِ ولِلْمُؤْمِنِين ولَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِين لَا يَعْلَمُون ٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ ولَا أَوْلادْكُمْ عَنْ ذِكْرِ ٱللَّهِ ومَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ نَأُولَآئِك ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٠ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ نَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ ٱلصَّالِحِينِ ١١ ولَنْ يُوِّخِرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآء أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِهَا تَعْمَلُونَ

## سورة التغابي

#### محّبة وهى ثمان عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يسَيِّمُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ ولَهُ ٱلْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٢ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَامِرٌ ومنْضُمْ مُؤْمِنُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٣ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقِّ وصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وإلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ، يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَانُوا وبَالَ أَمْرِهِمْ ولَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ١ ذلِكَ بِأَنَّهُ كَانتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالنَّبِيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرْ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وْٱسْتَعْنَى ٱللَّهُ وٱللّه غَنِيٌ حَمِيدٌ ٧ رَعَمَ ٱلَّذِين كَفرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَنُوا قُلْ بَلَى ورَتَّى لتُبْعَثُنَّ ثُمٌّ لَتُنَبَّرُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وِذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ٨ فَآمِنُوا بِٱللَّهِ ورَسُولِهِ وٱلنُّور ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٩ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ذَلِك يَوْمُ ٱلتَّعَابُن ومَنْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ ويَعْمِلْ صَالِحًا يُكَفِّمْ عَنْهُ سَيِّآتِهِ وَيُكْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالدِينَ فِيهَا أَبَدَا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ وْٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَائِكَ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١١ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْ عَلِيمٌ ١٦ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّمْهُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ١٣ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْغُوا وَتَعْفِرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

وا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٩ فَٱتَّقُوا اللَّهَ مَا السَّطَعْتُمْ وَمَنْ يُوىَ شُحَّ نَفْسِهِ مَا السَّعَعْتُمْ وَمَنْ يُوىَ شُحَّ نَفْسِهِ فَا السَّعَطَعْتُمْ وَمَنْ يُوىَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَا كَنْ اللَّهَ فَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهَ فَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَاللَّهَ فَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهَ فَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْعِلَالِمُ اللَّهُ ال

### سورة الطلاق

#### مدنيّة وهي اثنتا عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُهَا ٱلنَّبِيُ إِذَا طَلَّعْتُمُ ٱلنِّسَآء فَطَلِّهُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ وَأَحْصُوا ٱلْعِدّة وَآتَقُوا ٱللّهَ رَبّكُمْ لَا نُعْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَعْرُجُنَ إِلّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللّهِ وَمَنْ يَتَعَدُّ حُدُودُ ٱللّهِ نَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ لِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللّهِ وَمَنْ يَتَعَدُّ حُدُودُ ٱللّهِ نَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ لِا تَدُورِي لَعَلَّ ٱللّهَ يُحْدِفُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ٣ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونِ وَأَشْهِكُوا ذَوَى عَدْلِ مِنْكُمْ وَأَتِيمُوا ٱلشَّهَادَة لِلّهِ ذَلِكُمْ يُوعُنُ بِعِ مَنْ كَانَ يُومُنُ بِٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَمَنْ يَتَّقِ ٱللّهَ لِلّهِ ذَلِكُمْ يُوعُنُهُ إِنَّ ٱللّهَ عَمْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ ٣ وَمَنْ يَتَوَكُّلُ عَلَى ٱللّهِ يَعْفُلُ لَهُ تَعْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ ٣ وَمَنْ يَتَقِى ٱللّهَ لِكُلّ شَيْوَ اللّهَ لِللّهِ عَلْمُ لَكُ تَعْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ ٣ وَمَنْ يَتَوَى ٱللّهَ عَلَى ٱللّهَ لَكُمْ إِنَّ ٱللّهُ لِكُلِّ شَيْوَ اللّهُ لِكُلِّ شَيْوَ اللّهَ اللّهِ عَنْمُ وَمَنْ يَتَقِى ٱللّهُ عَنْمَ وَاللّهُ أَنْهُ لِعُلْ مَنْ عَنْهُ أَشْهُمٍ وَٱللّاقِي مَنْ مَنْ اللّهِ أَنْوَلَهُ إِللّهُ أَنْوَلَهُ إِللّهُ عَنْ وَلَاكُمُ وَمَنْ يَتَّقِى ٱللّهَ يُعْدُلُ لَهُ مِنْ أَنْهُ أَلْهُ اللّهِ أَنْوَلَهُ إِللّهُ أَنْوَلَهُ إِلللّهِ مَنْ أَنْهُ لَلْهُ مِنْ وَيُعْفُوا عَلَيْهِنَّ وَلَا لَا فَعُوا عَلَيْهِنَّ وَلَى كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَفِعُوا عَلَيْهِنَّ وَلِى ثُولًا فَاللّهِ وَلَا كُنْ أُولُولُ حَمْلٍ فَأَفْعُوا عَلَيْهُمْ وَلَا فَاللّهُ وَلَا كُنْ أُولُولُ حَمْلٍ فَأَنْفِعُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولُاتٍ حَمْلٍ فَأَلْفِعُوا وَلُولُ عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْ عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ فَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ عَلْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ فَالْمُولُولُ عَنْهُ وَلَا لَا يُعْفِوا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ عَلْمُ اللّهُ لَا لَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

\* 1

عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآثُوهُنَّ أَجُرَهُنَّ وَأُتَبِرُوا مِنْ تَعَاسُرُوْمُ فَسَتُرْفِعُ لَهُ أَخْرَى ٧ لِينْفِقْ ذُو سَعَةٍ منْ سَعَتِهِ وَمَنْ فَدِر عَلَيْهِ رِرْقُهُ فَلَيْنْفِقْ مِبًا آتَاهُ ٱللَّهُ لَا يُحَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْمٍ يُسْرًا ٨ وَكَأْيِّنْ مِنْ تَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْمِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَاهَا عَذَابًا نَكْراً ٩ فَذَاتَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَاهَا عَذَابًا نَكْراً ٩ فَذَاتَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاتِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ١٠ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَبَاللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَمَا تَقُوا ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَمُنَا أَنْوَلَ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَمُنَا أَنْ وَلَا اللَّهُ لَهُ أَلْولُوا وَعَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

### سورة التحريم

مدنية رهى اثنتا عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِك وَٱللَّهُ عَفُورْ رَحِيمٌ ٣ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْبَانِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ الْخُورِ رَحِيمٌ ٣ وَإِنْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِةِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِقِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَف بَعْضَهُ وَأَعْرَض عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَف بَعْضَهُ وَأَعْرَض عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكُ

هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيمُ م إِنْ تَتُوبًا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَعَتْ تُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلآثِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ، عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَآئِبَاتٍ عَادِدَاتٍ سَآئِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا 4 يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا نُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَنُودُهَا ٱلنَّاس وَٱلْجِارَةُ عَلَيْهَا مَلَآئِكَةً غِلَاظٌ شِدَانُ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا ٱلْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَرْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ م يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّآتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُعْزى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا رَاْغُفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 1 يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَانِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيمُ ١٠ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱمْرَأَةَ نُوحٍ وَٱمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ نَحَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ١١ وضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱمْرَأَةً فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ آنْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتَا فِي ٱلْجَنَّةِ وَغَيِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِن ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٦ ومَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِبْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَهَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتْبِه وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ

## المراج ال

مكّية وهى ثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

جزء ٢٩

ا تَبَارَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ ۗ تَدِيرٌ ٣ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَفُورُ ٣ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوْتٍ فَا رْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فَطُورِ \* ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْك ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ، ولَقَدْ رَبَّنَا ٱلسَّبَآء ٱلدُّنْيَا بِمَصَادِيمَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيمِ ٩ ولِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ٧ إِذَا أَلْقُوا فِبِهَا سَبِعُوا لَهَا شَهِمْقَا وَهِيَ تَفُورُ ٨ تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ ٱلْقَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فبهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ٩ قَالُوا بَلَى قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّنْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْء إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي صَلَالٍ كَبِيمٍ ١٠ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَنْحَابِ ٱلسَّعِيمِ ١١ مَا عُتَرَفُوا بِدَنْبِهِمْ فَكُفًّا لِأَنْحَابِ ٱلسَّعِيمِ ١٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَعْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِٱلْفَيْبِ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وأَجْرُ كَبِيرٌ ٣ وَأَسِرُّوا مَوْلَكُمْ أَو ٱجْهَرُوا بِعِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١٥ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ١٦ أَأْمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّمَآء أَنْ يَغْسِفَ بِكُمْ ٱلْأَرْضَ نَإِذَا هِي تَهُورُ ١٧ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّبَآءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيمِ ١٨ وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ منْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيمٍ ١١ أُوَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافًاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ

إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْء بَصِيمٌ ١٠ أَمَّنْ هَذَا ٱلَّذِى هُوَ جُنْدُ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ ٱلْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ١١ أَمَّنْ هَذَا ٱلّذِى يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رَرْقَهُ بَلْ لَجُوا فِي عُتُو رَنْفُورِ ١٢ أَفَمَنْ يَمْشِى مُكِبًّا عَلَى وَجْهِمِ أَهْدَى أَمَّنْ رَرْقَهُ بَلْ لَجُوا فِي عُتُو رَنْفُورِ ٢٢ أَفَمَنْ يَمْشِى مُكِبًّا عَلَى وَجْهِمِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِى سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٣ قُلْ هُو ٱلّذِى أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَنْثِكَةَ تَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ٢٢ قُلْ هُو ٱلّذِى أَلَكُمْ فِي السَّمْعَ وَالْأَنْفِيرِ نَمْ وَيَقُولُون مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَرَاطٍ مُسْتَقِينَ ٢٨ وَيَقُولُون مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اللّهُ وَمَنْ مَا لَكُمْ وَلَوْن مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ مَادِقِينَ وَإِلَيْهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ٢٧ فَلَمًا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وَجُوهُ ٱلّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا ٱلّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَعُونَ ٢٨ قُلُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَالَّ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُو فِي ضَلَالٍ أَمْنَ مُولًا وَسَلَعُ مَا أَنْ اللّهِ وَمَالًا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُعِنَى اللّهُ وَالنَّمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا وَكُلْمَ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاهُ مَعِينٍ ٢٠ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا وَكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاهُ مَعِينٍ مُ أَنْ أَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا وَكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاهُ مَعِينٍ مُعْولًا فَلَا يَعْرَا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاهُ مَعِينٍ مَا فَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا إِنْ أَصْبَحَ مَا وَكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاهُ مَعِينٍ وَاللّهُ مُنْ عُولًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاهُ مَعِينٍ عَلَالًا فَلَالِهُ مُعْولِ وَلَا مَنْ عُولًا فَمَن عُورًا فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاهُ مَعِينٍ فَلَالِ مُنْ عُورًا فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاهُ وَاللّهُ مُنْ عُولُولُ مَا لِكُولُ وَلِيكُمْ لِمَالِهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ عُلُولُ اللّهُ عُلُقُ فِي فَلَالِ مُعْرَالِهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْفِي الْعُمْ لِي اللّهُ عُولُولُ مَلْ عُولُولُولُ اللّهُ الْمَائِهُ مُنْ اللّهُ الْمُلْكُلُ مُولًا اللّهُ الْمُلْع

## القلم العالم

مكّية وهى اثنتان وخمسون آية بسّم اللّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ

ا نَ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ٢ مَا أَنْتَ بِنِعْبَةِ رَبِّكَ بِحَبْنُونِ ٣ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ه فَسَتُبْصِمُ وَيُبْصِرُونَ لَا خَيْرً مَبْنُونٍ ٣ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ه فَسَتُبْصِمُ وَيُبْصِرُونَ لا بِأَيِّكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ٧ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِآلْهُهُتَدِينَ ٨ فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٩ وَدُّوا لَوْ تُخْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ١٠ وَلا تُطِعْ كُلُّ حَلَّافٍ مَهِينِ ١١ هَبَّازٍ مَشَّآه بِنَبِيمٍ ١٣ مَنَّاعٍ لِكُنْيِمِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ تُلْعُ خُلُو مَهِينٍ ١١ هَبَّازٍ مَشَّآه بِنَبِيمٍ ١٣ مَنَّاعٍ لِكُنْيِمِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ١٣ عُنْلِ وَنبِينَ ١٥ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

بَلَوْنَا أَعْجَابَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَتْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِعِينَ ١٨ وَلَا يَسْتَثْنُونَ 11 نَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ ٢٠ فَأَصْبَعَتْ كَالصَّرِيمِ ٣١ نَتَنَادَوْا مُصْجِينَ ٣٢ أَن ٱغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ٣٣ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَعَافَتُونَ ٣٠ أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينً ٢٥ وَغَدُوا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ ٢٦ فَلَمًّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ٢٧ بَلْ نَحْنُ تَحْرُومُونَ ٢٨ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونِ ٢٩ قالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ٣٠ فَأَقْبَل بَعْضُهُمْ على بعْصِ يَتَلَاومُونِ ٣١ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ٣٢ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَبْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَتِّنَا رَاغِبُونَ ٣٣ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُون ٣٣ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْكَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٥ أَفَخَعْلُ ٱلْمُسْلِمِين كَٱلْخُرْمِين ٣٩ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعْكُمُونَ ٣٧ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَكْرُسُون ٣٨ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ٣٩ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْفيامةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ٢٠ سَلُّهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ١٦ أَمْ لَهُمْ شُرَكَا ؛ فَلْيَأْتُوا بِشُركَآتِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ٣٦ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاتِي ويُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٣٣ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهِفُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْن إِلَى ٱلجُّهُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ جَمْ فَذَرْنِي ومَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْخَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ٥٠ وأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ٢٠ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَعْرَمِ مُثْقَلُونَ ٢٠ أَمْ عِنْدَهُمُ ٱلْعَيْبُ مَهُمْ يَكْتُبُونَ ٢٨ فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ ٱلْخُوتِ إِذْ نَادَى رَغُو مَكْظُومٌ ٢٩ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكُهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِٱلْعَرَآء وهُوَ مَذْمُومٌ ٥٠ فَأَجْتَبَاهُ رَبُّهُ تَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٥ وَإِنْ يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَبِعُوا ٱلذِّكُمَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَحَبْنُونَ ١٥ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْمٌ لِلْعَالَمِينَ

## محّية وهى اثنتان وخبسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلْحَاتَتُهُ ٣ مَا ٱلْحَاتَّةُ ٣ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْحَاتَّةُ ٣ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَالًا بِٱلْقَارِعَةِ ه فَأَمَّا ثَمُونُ فَأُهْلِكُوا بِٱلطَّاغِيَةِ ٩ وَأَمَّا عَانٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيم صَرْصَم عَاتِيَةٍ ٧ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَغْجَارُ نَخْلِ خَارِيَةٍ ٨ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِبَةٍ ٩ وَجَآء فِرْعَوْنُ ومَنْ قَبْلَهُ وَٱلْمُوْتِفِكَاتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ١٠ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَائِيَةً ١١ إِنَّا لَمَّا طَغَى ٱلْبَآءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ ١٢ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً رَبَعِيَهَا أُذُنَّ وَاعِيَةٌ ١٣ فَإِذَا نُغِغَ فِي ٱلصُّورِ نَهْـَةٌ وَاحِدَةً ١٠ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدْكَتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ١٥ فَيوْمَئِنِ وَتَعَتِ ٱلْوَاتِعَةُ ١٦ وَٱنْشَقَّتِ ٱلسَّمَآءَ نَهِيَ يَوْمَئِدٍ واهِيَةٌ ١٧ وٱلْمَلَكُ على أَرْجَآئِهَا وَيَعْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَثِيدٍ ثَمَانِيَةً ١٨ يَوْمَثِذِ نُعْرَضُونِ لَا تَغْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ١٩ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَبِينِهِ فَيَقُولُ هَآَوُمُ ٱقْرَوا كِتَابِيَهُ ٢٠ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاتٍي حِسَابِيَهُ ٢١ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ٢٢ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ٢٣ تُطُونُهَا دَانِيَةٌ ٢٠ كُلُوا رَٱشْرَبُوا هَنِئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ٢٥ وأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِنَابِيَهُ ٢٩ ولَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ٢٧ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ٢٨ مَا أَغْنَى عَتِي مَالِيَهُ ٢٩ هَلَكَ عَتِي سُلْطَانِيَهُ ٣٠ حُذُوهُ فَعُلُّوهُ ٣١ ثُمَّ ٱلْحِيمَ صَلُّوهُ ٣٦ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ ٣٣ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ٣٠ وَلَا يَحُصُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٣٠ فَلَيْسَ لَهُ

A ...

### سورة المعارج

## مَكَيّة وهي اربع واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا سَأَلَ سَآئِلَ بِعَذَابٍ واقِع اللَّكَافِرِين لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ اللَّهِ فِي مَنَ ٱللَّهِ فِي مَانِ مِقْدَارُهُ خَبْسِينَ ٱلْفَ الْمَعَارِجِ اللَّهِ فِي يَوْمِ كَانِ مِقْدَارُهُ خَبْسِينَ ٱلْفَ الْمَعَارِجِ اللَّهِ فِي يَوْمِ كَانِ مِقْدَارُهُ خَبْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ ه فَاصْبِرْ صَبْرا جَمِيلًا الْإِنَّهُمْ يَرَوْفَهُ بَعِيدًا اللهِ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ اللهِ وَتَرَاهُ قَرِيبًا اللهَ يَتُمُنُ ٱلسَّمَاءُ كَٱلْمُهْلِ اللهِ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ اللهِ وَلَا يَسْأَلُ حَبِيمً عَدَابٍ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيمِ اللهَ حَبِيمًا اللهَ يَبْعَرُونَهُمْ يَوَدُّ ٱلْمُحْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَدَابٍ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيمِ اللهَ حَبِيمًا اللهَ يَسْمُرُونَهُمْ يَوَدُّ ٱلْمُحْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَدَابٍ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيمِ اللهَ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ اللهَ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ثُمَّ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ اللهَ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ثُمَّ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ اللهَ لَتَلْعَلَى اللهَ يَرْمَعُ لَلْهُ وَلَى عَدَابٍ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيمِ اللهَ يَشَعُلُونِ عَلَيْ وَاللّهُ لِلللّهُ وَلَيْسَ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ثُمَّ يُغَلِي وَلَا اللهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى صَلَوبَهُمْ مَنُوعًا اللهُ وَلَى عَلُوعًا اللهُ إِلَا مَسَّهُ ٱلشَّمُ جَرُوعًا اللهُ وَلَا مَسَّهُ ٱلشَّهُ آللَّهُمْ مَنُوعًا اللهُ وَإِذَا مَسَّهُ آلَشَهُ عَلَى صَلَوتِهِمُ اللهُ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلنَّامُ عَلَى صَلَوتِهِمُ اللهُ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْفَيْمُ مَنُوعًا اللهُ إِلَّا ٱللْمُسْلِينَ اللهُ عَلَى صَلَوتِهِمُ

دَآئِمُونَ ٣٣ وَٰٱلَّذِينَ يُ اَمْوَالِهِمْ حَقَّ مَعْلُومْ ٥٠ لِلسَّآئِلِ وَٱلْحَوْرُومِ ٣٣ وَٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٣٠ إِلَّا عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْمُ مَأْمُونِ ٣٠ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٣٠ إِلَّا عَلَى اللهِ عَيْمُ مَلُومِينَ ٣١ فَمَنِ ٱلبَّعَى عَلَى أَزْواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْمُ مَلُومِينَ ٣١ فَمَنِ ٱلبَّعَى مَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٣٣ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمْ الْعَادُونَ ٣٣ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ يَعَافِونَ ٣٣ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ يُحَافِطُونَ ٣٣ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ يُحَافِطُونَ ٣٨ وَٱلْذِينَ كَفَرُوا تِبَلِكَ مُهْطِعِينَ ٣٧ عَنِ ٣٠ أُولَاثِكِنَ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ٣٨ أَيَطْمَعُ كُلُّ آمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُدْحَلَ جَنَّة وَالْمَعْمِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ٣٨ أَيَطْمَعُ كُلُّ آمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُدْحَلَ جَنَّة وَالْمَعْمُ عَلَى الْمُرْيُ مِنْهُمْ أَنْ يُدْحَلُ جَنَّة وَالْمَهُمْ وَعَنِ الشَّمَالِ عِزِينَ ٣٨ أَيَطْمَعُ كُلُّ آمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُدْحَلَ جَنَّة وَالْمُونُ وَعَنِ ٱلشَعْمُ مِنَا يَعْلَمُونَ ٣٠ عَلَى أَنْ يُبَرِّلُ حَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا يَحْنُ بِمَسْبُوتِينَ عَلَى أَنْ يُبَكِلُ حَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا يَحْنُ بِمَسْبُوتِينَ ٣٦ عَلَى أَنْ يُبَرِّلُ حَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا يَحْنُ بِمَسْبُوتِينَ عَلَى أَنْ يُبَكِلُ حَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا يَحْنُ بِمِنْ يَعْمُونَ وَمُ مَنَ ٱلْفُونُ وَمُهُمْ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ٣٦ عَلَى أَنْ يُنْوَا يُومُهُمُ ٱلَّذِى يُوفِضُونَ ٣٦ عَلَى أَنْ يُنْوا يُومُهُمُ ٱلَّذِى يُوفِضُونَ ٣٦ حَاشِعَةً وَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْكُى كَانُوا يُوعَدُونَ هُومَ وَلَكَ الْيَوْمُ ٱلْكُولُ كَانُوا يُوعَدُونَ هُمْ وَلُولُ الْنُولُ يُوكُونَ وَيَعْدُونَ عَلَى أَنُوا يُوعَدُونَ لَاكُولُ يُوكُونُ وَلِكَ الْيَوْمُ الْقَيْعُمُ وَلُكُ الْمُونُ وَيُهُمْ وَلُكُولُ الْمَعْمُ اللَّهُ عَلَى كَانُوا يُوعَدُونَ وَا عَلَى أَنُوا يُوكُلُ الْمُولِ وَلِهُ الْمُعْمُ اللَّهُ عَلَى أَنُوا يُوكُولُونَ عَلَى أَ

### د نه سورة نوح نه د

## مكّية وهى تسع وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِعِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ لَا أَنِ آعْبُدُوا آللَّهَ وَٱتَّقُوهُ أَلِيمٌ لَا قَوْمِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ٣ أَنِ آعْبُدُوا آللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ٣ يَعْفِمْ لَكُمْ مِنْ دُنُوبِكُمْ وَيُوجِّرْكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ وَأَطِيعُونِ ٣ يَعْفِمْ لَكُمْ مِنْ دُنُوبِكُمْ وَيُوجِّرْكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ وَلَا عَرْفِي لَيْلًا إِذَا جَآء لَا يُؤَخِّرُ لُو كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٥ قَالَ رَبِّ إِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا

وَتَهَارًا فَلَمْ يَرِدُهُمْ دُعَامَى إِلَّا فَرَارًا ٩ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَٱسْتَكْبَرُوا ٱسْتِكْبَارًا 4 فَقُلْتُ آسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ١٠ يُرْسِلِ آلسَّمَآء عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ١١ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ١٣ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ١٣ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ١٠ أَلَمْ تَرَوا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ١٥ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ١٩ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ١٧ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا ويُغْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ١٨ وْٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ١٩ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا نِجَاجًا ٢٠ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ٢١ وَمَكُرُوا مَكْرًا كُبًّارًا ٢٦ وَقَالُوا لَا تَذَرُّنَّ آلهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُّنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا ٣٣ وَلَا يَغُونَ وَيَعُونَ وَنَسْرًا ٢٠ وَقَدْ أَصَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ٢٥ مِمَّا خَطِئَاتِهِمْ أُغْرِتُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا ٢٦ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَنْصَارًا ٢٧ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ دَيَّارًا ٢٨ إِنَّكَ إِنْ تَذَرُّهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ٢٩ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِكَ يَ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَللْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِد ٱلطَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

سورة الجن

مُّكِيَّة وهي ثمان وعشرون آيةً بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

ا قُلْ أُوحَى إِنَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَحَمًا

٢ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشْدِ فَآمَنَّا بِعِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ٣ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴾ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ه وأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنَّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ٩ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالً مِنَ ٱلْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ٧ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ٨ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآء فَوَجَدْنَاهَا مُلِثَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهْبًا ٤ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّبْعِ فَهَنْ يَسْتَبِع ٱلْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ١٠ وَأَنَّا لَا نَدْرِى أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ١١ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِخُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُتَّا طَرَآئِقَ قدَدًا ١١ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا ١٣ وَأَنَّا لَمَّا سَبِعْنَا ٱلْهُدَى آمَنَّا بِعِ فَمَنْ يُؤُّمنْ بَرِّيِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسَا ولَا رَهَقًا ١٠ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْبُسْلِبُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ نَهَن أَسْلَمَ فَأُولَآثِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ١٥ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ١٦ وأَنْ لَوِ ٱسْتَقَامُوا عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَآء غَدَقًا ١١ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْمٍ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ١٨ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعْ ٱللَّهِ أَحَدًا ١٩ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ٢٠ تُلُ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي ولَا أُشْرِكُ بِدِ أَحَدًا ١٦ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ٢٣ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌ ٣٦ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًّا ٢٦ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ ٱللَّهِ ورسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ١٥ حَتَّى إِذَا رَأُوا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ٢٦ قُلْ إِنْ أَدْرِى أَتَرِيبُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ ٱلْعَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِةِ أَحَدًا ٢٠ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَى مِنْ رَسُولِ فَإِنَّهُ

يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْدِ وَمِنْ خَلْفِدِ رَصَدًا ١٨ لِيَعْلَمَ أَنْ تَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْء عَدَدًا

# The medical property of the second of the se

## مكتة وهي عشرون آية بشم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ٢ قُمِ ٱللَّيْلَ إِلَّا قَلِبِلًا ٣ نِصْفَهُ أَر ٱنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا م أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ورَتِّلِ ٱلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ، إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ تَوْلًا ثَقِيلًا ١ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وطْأً وَأَثْوَمُ قِيلًا ﴿ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَجُّعًا طَوِيلًا ٨ وَٱذْكِرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ١ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وٱلْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَا تَّخِذُهُ وَكِيلًا ١٠ وْآصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَآهْجُرْهُمْ فَجُوًّا جَبِيلًا اا وذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ ومَهَلَّهُمْ قَلِيلًا ١١ إِنَّ لَكَيْنَا أَنْكَالًا وَجَيِبًا ١٣ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِبِمًا ١٠ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ١٠ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١٩ فَعَصَى فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَحَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ١٧ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ١٨ ٱلسَّمَآء مُنْفَطِرٌ بِعِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ١٩ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ٢٠ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلْثَى ٱللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ ٱللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَا قُوَا أُوا مَا تَيَسَّمَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَٱقْرَأُوا

مَا تَيَسَّمَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا "الصَّلُوةَ وَآثُوا الزَّكُوةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ تَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْمٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ "اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

## سورة المدثم المحدث



## مَكِينة وهي خبس وخبسون آية يسم اللَّهِ الرَّحْبَنِ الرَّحِيم

ذِكْرَى لِلْبَشَى ٥٣ كَلّا وَالْقَمَى ٣٩ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ ٣٠ وَالصَّبْعِ إِذَا أَسْفَرَ ٣٨ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَى ٣٩ نَذِيرًا لِلْبَشَى ٤٠ لِمَنْ شَآء مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَيَتَأَخَّرَ ١٩ كُلَّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً إِلّا أَحْتَابَ الْيَبِينِ ٣٦ فِي جَنَّاتٍ وَلَا يَتَعَلَّمُ فِي سَقَرَ ٣٦ قَالُوا لَمْ نَكُ مِن يَتَسَآءلُون عَنِ الْمُعْرِمِين ٣٦ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ٣٦ قَالُوا لَمْ نَكُ مِن الْمُعْرِمِين ٣٦ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ٣٦ قَالُوا لَمْ نَكُ مِن الْمُصَلِينِ ٥٦ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينِينَ ٢٦ وَكُنّا نَخُوضُ مَعَ الْخَآتِضِينَ ٢٧ وَكُنّا نَخُوضُ مَعَ الْخَآتِضِينَ ٢٧ وَكُنّا نَخُوضُ مَعَ الْخَآتِضِينَ ٢٧ وَكُنّا الْيَقِينُ ٢٩ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ٥٥ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذُكِرَةِ مُعْرِضِينَ ١٥ كَأَنَّهُمْ حُمُنْ مُسْتَنْفَرَةٌ فَرَتْ مِنْ فَسُورَةِ ٣٥ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ آمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُوتَى فَعُفًا مُمْنَا فَمُنْ شَآء مُنْ اللّهُ عُو أَهُلُ النَّقُوى وَأَهُلُ الْمُعْفِرَة فَمَنْ شَآء مَنْ اللّهُ عُو أَهْلُ اللّهُ عُو أَهْلُ النَّقُوى وَأَهْلُ الْمُعْفِرَة فَمَنْ شَآء مَنْ وَمَا يَدْكُرُونَ إِلّا أَنْ يَشَآءُ اللّهُ عُو أَهْلُ النَّقُوى وَأَهُلُ الْمُعْفِرَة فَمَنْ اللّهُ عُو أَهْلُ النَّقُوى وَأَهُلُ الْمُعْفِرَة وَمُ وَمَا يَدْكُرُونَ إِلّا أَنْ يَشَآءُ اللّهُ عُو أَهْلُ النَّقُوى وَأَهُلُ الْمُعْفِرَة وَمُنْ مُنَاءً وَمَا يَدْكُرُونَ إِلّا أَنْ يَشَآءُ اللّهُ عُو أَهْلُ النَّقُوى وَأَهُلُ الْمُعْفِرَة

### سورة القيامة

محّية وهي اربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

قَرَأْنَاهُ فَٱتَّبِعُ قُرْآنَهُ ١٩ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ١٠ كُلًّا بَلْ يُخِبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ ٢١ وَجُوهُ يَوْمَثِيدِ نَاضِرَةٌ ٣٦ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ٣٦ وَوُجُوهُ يَوْمَثِيدِ نَاضِرَةٌ ٣٦ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ٣٦ وَوُجُوهُ يَوْمَثِيدِ بَاسِرَةٌ ١٠ تَطُنَّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاتِرَةٌ ٣٦ كَلًّا إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاتِي ٢٧ وَقِيلَ مَنْ رَانِ ٢٨ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَايُ ٢٦ وَٱلْتَقْتِ ٱلسَّانُ بِٱلسَّانِ ١٣ إِلَى وَتِيلَ مَنْ رَانِ ٢٨ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَايُ ٢٦ وَٱلْتَقْتِ ٱلسَّانُ بِٱلسَّانِ ٣٠ إِلَى وَتَوَلَّ ٣٣ ثُمَّ وَتَوَلَّ ٣٣ ثُمَّ وَنَولًى ٣٨ وَقَلَ بَهُ ٣٠ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَولًى ٣٨ ثُمَّ وَقَلَ لَكَ فَأَوْلَى ١٣ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَولًى ١٣٠ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ١٣٠ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ١٨ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ١٣٠ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ١٣٠ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى اللَّهُ مِنْ مَنِي يُعْمَى ١٣٠ أَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْلِى اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِى اللَّهُ عُلَى اللْعُلَى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللَّهُ عَلَى اللَالَا عَلَى اللَّهُ الْعُلَى الْمُؤْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْع

#### سورة الانسان

31

**ા**કે, . . .∀.

#### مكّية وهى احدى وثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا هَلْ أَتَى عَلَى آلْإِنْسَانِ حِينْ مِنَ ٱلدَّهُمِ لَمُ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ٢ إِنَّا خَلَقْنَا آلْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةِ أَمْشَاءٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَبِيعًا بَصِيرًا ٣ إِنَّا هَدَيْنَاهُ آلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ع إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلَ هَدَيْنَاهُ آلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ع إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلَ وَأَعْلَالًا وَسَعِيرًا ه إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كُأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٤ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ آللَّهِ يُغَجِّرُونَهَا تَغْجِيرًا ٧ يُونُونَ بِآلنَّذُورِ وَيَخَافُونَ عَنْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ آللَّهِ يُغَجِّرُونَهَا تَغْجِيرًا ٧ يُونُونَ بِآلنَّذُورِ وَيَخَافُونَ عَنْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ آللَّهِ يُخَبِّرُونَهَا تَغْجِيرًا ٧ يُونُونَ بِآلنَّذُورَ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرَّهُ مُسْتَطِيرًا ٨ وَيُطْعِبُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِيدٍ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَيَتِيمًا وَيَتِيمًا وَيَتِيمًا وَيَتِيمًا وَيَتِيمًا وَيَتِيمًا وَلَيْعُمُونَ آلطَّعَامَ عَلَى حُبِيدٍ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَيَعْمُونَ آلطَّعَامَ عَلَى حُبِيدٍ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ١ إِنَّمَا نُطْعِبُكُمْ لِوَجْدِ آللَّهِ لَا نُويدُهُ مِنْكُمْ جَزَآء وَلَا شُكُورًا ١٠ إِنَّا يُومًا عَبُوسًا قَبْطُورِيرًا ١١ نَوَنَاهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَاهُمُ وَلَكُ مِنْ وَيِنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَبْطُورًا ١١ نَوَعَاهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقًاهُمُ

نَصْرَةً وَسُرُورًا ١١ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ١٣ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَهْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ١٠ وَدَافِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ تُطُونُهَا تَذْلِيلًا ١٥ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ نِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيمَ ١٩ قَوَارِيمَ مِنْ فِضَّةٍ قَدُّرُوهَا تَقْدِيرًا ١٧ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجْهَا زَخْبِيلًا ١٨ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ١٩ رِيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانْ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُوُّلُوًّا مَنْتُورًا ٢٠ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ٣ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وإِسْتَبْرَقَى وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَتُهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ٢٦ إِنَّ هَذَا كَانِ لَكُمْ جَزَآء وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ٣٣ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ٢٠ فَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ١٥ وَآذْكُم آسْمَ رَتِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ٢٩ وَمِنَ ٱللَّيْلِ نَا عُجُدٌ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ٢٧ إِنَّ عَوْلاَء يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَكَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ١٨ نَعْنُ خَلَقْنَاهُمْ وشَكَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِكْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ٢٩ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ مَنَىٰ شَآء ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ٣٠ وَمَا تَشَآؤُنِ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانِ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣١ يُدْخِلُ مَنْ يَشَآء فِي رَحْمَتِهِ وَالطَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَالًا أَلِيمًا

#### سورة المرسلات

محّية وهى خمسون آية يسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَٱلْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ٢ فَٱلْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ٣ وَٱلنَّاشِرَاتِ نَشْرًا م فَٱلْفَارِقَات فَرُقًا ه فَٱلْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا أَوْ نُذُرًا ٧ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ٨ فَإِذَا

ٱلنُّجُومُ طُهِسَتْ ٩ وَإِذَا ٱلسَّهَآ؛ فُرِجَتْ ١٠ وإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتْ ١١ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أَقِتَتُ ١١ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ١٣ لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ١٠ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ١٥ وَيْلٌ بَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٦ أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَرْلِينَ ١٧ ثُمَّ نُتْبِعُهُمْ ٱلْآخِرِينَ ١٨ كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١٩ وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٢٠ أَلَمّ نَعْلُقْكُمْ مِنْ مَآء مَهِينِ ١١ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ٢٦ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومِ ٢٣ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ ٢٠ رَيْلُ يَوْمَثِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٢٠ أَلَمْ نَجْعلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ٢٦ أَحْيَآ، وَأَمْوَاتًا ٢٧ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَواسِي شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا وَ فُوَاتًا ١٨ ويْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٢٩ إِنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ مِ تُكَذِّبُونَ ٣٠ إِنْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَثِ شُعَبٍ ٣١ لَا ظلِيلٍ ولَا بُغْيِي مِنَ ٱللَّهَبِ ٣٣ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِرٍ كَالْقَصْمِ ٣٣ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ ٣٠ وَيْلُ يَوْمِئِذ لِلْمُكَدِّبِينَ ٣٥ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ٣٦ وَلَا يُؤُذِنُ لَهُمْ فَيَعْتَدِرُونَ ٣٧ ويْنَ يَوْمَثِهِ لِلْمُكَذِّبِينِ ٣٨ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وْٱلْأَوْلِينِ ٣٩ مَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ٣٠ وَيْلٌ يَوْمَثِنٍ لِلْمُكَذِّبِينِ ١٦ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينِ فِي طِلَالِ وغُيُونِ ٤٣ وَفَوَاكِمَ مِمَّا يَشْتَهُونِ ٣٣ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِنَّا بِمَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ جم إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُعْسِنِينَ ٥٠ وِيْلٌ يَوْمَثِنْ لِلْمُكَذِّبِين ٢٠ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ١٠ وَيْلَ يَوْمَثِذٍ لِلْمُكَدِّبِينَ ١٠ وَإِذَا قِمل لَهُمُ ٱرْكُعُوا لَا يَرْكُعُونَ ٤٩ رَيْلٌ يَوْمَثِدٍ لِلْمُكَدِّبِينَ ٥٠ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

### سورة النبا

147 B 14

## مصِّيّة وهي احدى واربعون آية يسمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا عَمَّ يَتَسَآءُلُونَ ٣ عَنِ ٱللَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ٣ ٱلَّذِي فِمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ء كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٥ ثُمَّ كَلًّا سَيَعْلَمُونَ ١ أَلَمْ فَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا ٧ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ٨ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ٩ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ١٠ وجَعَلْنَا ٱللَّيْلَ لِبَاسًا ١١ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ١٢ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ١٣ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءً تَجَّاجًا ﴿ لِنُعْرِجَ بِهِ حَبَّا ونَبَاتًا ١٦ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ١٧ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ١٨ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّور فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ١٦ وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَاء فَكَانَتْ أَنْوَانًا ٢٠ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَال فَكَانَتْ سَرَابًا ٢١ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ٢٢ لِلطَّاعِبِينَ مَآبًا ٢٣ لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ٢٠ لَا يَذُوتُونَ فِيهَا بَرْدًا ولَا شَرَابًا ٢٥ إِلَّا حَبِيمًا وَغَسَّاقًا ٢٩ جَزَآ ﴿ وِفَاقًا ٢٧ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُون حِسَابًا ٢٨ وكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ٢٩ وكُلَّ شَيْءَ أَحْصَيْنَاهُ كِنَابًا ٣٠ فَذُوتُوا فَلَنْ نَرِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ٣١ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازِا ٣٣ حَدَآئِقَ وأَعْنَابًا ٣٣ وكَوَاعِبَ أَثْرَابَا ٣٣ وَكُأْسًا دِهَاقًا ٣٥ لَا بَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا ولَا كِذَّابًا ٣٦ جَزَآءً مِنْ رَبِّكَ عَطَآء حِسَابًا ٣٧ رَتِ ٱلسَّمَوَات وٱلْأَرْضِ وَمَا بَبْنَهُمَا ٱلرَّحْمَنِ لَا يَبْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ٣٨ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وٱلْمَلآئِكَةُ صَقًا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذَنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ٣٦ ذَلِكَ ٱلْمَوْمُ ٱلْحَقِّ فَمَنْ شَآء ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا ٠٠ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا تَرِيبًا ١٠ يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْ، مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ ثُرَابًا

جزء ۳۰

a the contraction of the contrac



### سورة النازعات



#### مِكِيَّة وهي ست واربعون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وْٱلنَّارْعَاتِ غَرْقًا ٢ وْٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ٣ وْٱلسَّابِحَاتِ سَبْعًا ۴ فَٱلسَّابِقَات سَبْقًا ه فَٱلْمُدَتِرَاتِ أَمْرًا ١ يَوْمَ نَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ٧ تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ هُ تُلُوبٌ يَوْمَثِيْدٍ وَاجِفَةً ٩ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةً ١٠ يَقُولُونَ أَثِنًا لَمَرْدُودُونَ في ٱلْحَافِرَةِ ١١ أَيُّذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً ١١ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ١٣ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ١٠ فَإِذَا ثُمْ بِٱلسَّاهِرَةِ ١٥ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ١٩ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوِّى ١٧ إِذْهَبْ إِلَى نِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ١٨ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكِّي ١٩ وَأَهْدِيلَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ٢٠ فَأَرَاهُ ٱلْآيَةَ ٱلْكُبْرَى ١١ فَكَذَّبَ وَعَصَى ٢٢ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ٢٣ فَحَشَرَ فَنَادَى ٢٠ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَى ٢٥ فَأَحَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَ ٢٩ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَغْشَى ٢٧ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآء بَنَاهَا ٢٨ رَفَعَ سَبْكَهَا فَسَوَّاهَا ٢٩ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَحْرَجَ مُحَاهَا ٣٠ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ٣١ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَاهَا ٣٣ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَاهَا ٣٣ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ٣٣ فَإِذَا جَآءِتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَى ٣٠ يَوْمَ يَتَذَكَّمُ ٱلْإِنْسَانُ مَا سَعَى ٣٣ وَبُرْزَتِ ٱلْجِيمُ لِمَنْ يَرَى ٣٧ فَأَمَّا مَنْ طَعَى ٣٨ وَآثَرَ ٱلْخَيَوةَ ٱلدُّنْيَا ٣٩ فَإِنَّ ٱلْجِيمَ هِيَ ٱلْمَأْرِي ٢٠ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَى ٢١ فَإِنَّ ٱلْجُنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْرَى ٣٣ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ٣٣ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا جَمَ إِلَى رَتِّكَ مُنْتَهَاهَا وَمَ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا ٣٩ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ مُعَاعَا

מיניום ומיניוני ב בי ב בו מומיומיום וכוו



#### سورة عبس

tone at tens the militarian to the contraction with the contraction

#### محّية وهى اننتان واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

### مكّية رهى تسع وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتُ ا وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱلْكَكَرَتُ اللَّهِ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتُ ا وَإِذَا ٱلْحِبَالُ عُظِلَتُ ا وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتُ ا وَإِذَا ٱلْجِبَالُ الْجِبَالُ الْجَبَاتُ اللَّهُ وَإِذَا ٱلْجُبَاتُ اللَّهُ وَإِذَا ٱلْجُبِينَ اللَّهُ وَإِذَا ٱلْجُبِينَ اللَّهُ وَإِذَا ٱللَّهَاءُ كُشِطَتُ اللَّهُ وَإِذَا ٱلْجُبِيمُ الْعَبَرَتُ اللَّهُ وَإِذَا ٱللَّهُ وَإِذَا ٱللَّهُ وَإِنَّا ٱللَّهُ وَإِذَا ٱللَّهُ وَإِنَّا ٱللَّهُ وَإِنَّا ٱللَّهُ وَإِنَّا ٱللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

# سورة الانفطار

# مكّية وهى تسع عشرة آية بشم اللّه الرّحْمَنِ الرّحِمِ

ا إِذَا ٱلسَّبَآءُ ٱنْفَطَرَتْ ، وَإِذَا ٱلْكُوَاكِ ٱنْتَنَرَتْ ٣ وَإِذَا ٱلْبِعَارُ فَحِرَتْ ، وَإِذَا ٱلْفِبُورُ دُعْنِرَتْ ، عَلِبَتْ نَفْسْ مَا تَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ ، يَا أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ ،

مَا عَرَّكَ بِرَتِكَ ٱلْكَرِيمِ ٧ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ٨ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَآءَ رَجَّبَكَ ٩ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ١٠ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ١١ كِرَامًا كَاتِبِينَ ١١ يَعْلَبُونَ مَا تَفْعَلُونَ ١٣ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَعِي نَعِيمٍ ١٢ وَإِنَّ ٱلْهُجَّارَ لَقِي خَعِيمٍ ١٥ يَعْلَبُونَ مَا تَفْعَلُونَ ١٣ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَعِي نَعِيمٍ ١٢ وَمَا أَمْ عَنْهَا يِعَآثِبِينِ ١٧ وَمَا أَدْرَاكَ لَكِينِ ١١ وَمَا أَمْ عَنْهَا يِعَآثِبِينِ ١٧ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ١١ يَوْمُ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسٍ مَا يَوْمُ آلدِينِ ١١ يَوْمُ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَثِدٍ لِلَّهِ

### سورة المطففيين

محّية وهى ست وثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا رَيْلُ لِلْمُطَقِّمِينِ ٢ آلَّذِينَ إِذَا آكْتَالُوا عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٣ رَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ رَرَنُوهُمْ يُحْسِرُونِ ٤ أَلَا يَظُنَّ أُولَآئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ٥ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ لَا يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٧ كَلًا إِنَّ كِتَابَ ٱلْغُبَّارِ لَهِى سِجِينِ ٨ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِينُ ٩ كِتَابُ مَرْقُومُ ١٠ رَيْلٌ يَوْمَثِذٍ لِلْمُكَدِّبِينِ ١١ ٱلَّذِينَ ١٤ كِتَابُ مَرْقُومُ ١٠ رَيْلٌ يَوْمَثِذٍ لِلْمُكَدِّبِينِ ١١ ٱلَّذِينَ ١٤ يَتَابُ مَرْقُومُ ١٠ رَيْلٌ مَعْتَدٍ أَثِيمٍ ١١ إِذَا تُتْلَى عَلَيْدِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٤ كَلًا بَلْ رَانَ عَلَى تُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا عَلَيْدِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٤ كَلًا بَلْ رَانَ عَلَى تُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٥ كَلًا إِنَّهُمْ لَصَالُوا آلِحْيَيمِ يَكْسِبُونَ ١٥ كَلًا إِنَّهُمْ لَصَالُوا آلِحْيَيمِ يَوْمَثِيدٍ لَيَجُوبُونِ ١١ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا آلِحْيَيمِ يَكْسِبُونَ ١٥ كَلًا إِنَّ كِنَابَ ٱلْأَبْرَارِ لِفِي يَكْسِبُونَ ١٥ كَلًا إِنَّ كِنَابَ ٱلْأَبْرَارِ لِفِي عَلَيْهِنَ ١٩ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِيُّونَ ١٠ كِتَابُ مَرْتُومُ ١١ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرْبُونَ مِنْ رَحِيقٍ مَعْتُومٍ ٢١ وَتَعْمُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ لَمُ طَلِيقٍ مَنْ مَوْلُ فِي رُجُوهِهِمْ وَمُؤْمُ وَاللَّهُ مَنْ مَلْ وَلِي عَلَيْهُ مَنْ مَوْلُ فِي رُجُوهِهِمْ مَنْ رَحِيقٍ مَعْتُومٍ ٢١ وَمَا أَنْوا فَي ذَلِكَ وَيْ ذَلِكَ يَنْهُمْ وَمُ ٢١ يَسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَعْتُومٍ ٢١ خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ لَا لَيْعِيمٍ ١١ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَعْتُومٍ ٢٢ خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ

فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ ١٧ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ١٨ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ
١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا يَغْحَكُونَ ٣٠ وإِذَا مَرُّوا بِهِمْ
يَتَعَامَزُونَ ٣١ وَإِذَا ٱنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ آنْقلبُوا فَكِهِينَ ٣٣ وَإِذَا رَأَوْهُمْ
قَالُوا إِنَّ هَوُلَآهَ لَصَالُونَ ٣٣ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ٣٣ فَٱلْيَوْمَ
ٱلْذِينَ آمَنُوا مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَغْحَكُونَ ٣٥ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ ٣٦ هَلْ ثُوّبَ
ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَقْعَلُونَ ٣٥ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ ٣٦ هَلْ ثُوّبَ

### سورة الانشقاق

### مكّية وهي حمس وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنْشَقَّتُ ٢ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ٣ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتُ ٩ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ٢ يَا أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِجُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ه وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ٢ يَا أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِجُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَهُلاقِيعِ ٧ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَعِينِهِ ٨ فَسَوْفَ يُحاسِبُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَهُلاقِيعِ ٧ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ وَرَآءَ حَسَابًا يَسِيرًا ١٩ وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ١٠ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ وَرَآءَ طَهْرِةِ ١١ فَسَوْفَ يَدْعُو نُبُورًا ١١ وَيَصْلَى سَعِيرًا ١١١ إِنَّهُ كَانِ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ١٤ وَيَصْلَى سَعِيرًا ١١١ إِنَّهُ كَانِ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ١٤ وَيَصْلَى سَعِيرًا ١١١ إِنَّهُ كَانِ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ١٤ وَيَصْلَى سَعِيرًا ١١١ إِنَّهُ كَانِ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ١٤ وَيَصْلَى سَعِيرًا ١١١ إِنَّهُ كَانٍ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا عَلَى وَبُعْ كَانٍ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا عَلَى أَنْ لَنْ يَخُورَ ١١ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانٍ فِي أَهْلِهِ مَنْ أَنْ لَنْ يَخُورَ ١١ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانٍ بِهِ بَصِيرًا ١١ فَلَا أُنْسِمُ عَلَى إِنَّا لَيْهُمْ ٱلْفُرْآنُ لَا يَسْخُدُنَ عَلَى عَلَيْهُمْ ٱلْفُرْآنُ لَا يَسْخُدُونَ عَلَى عَلَيْهُمْ ٱلْفُرْآنُ لَا يَسْخُدُونَ عَلَى عَلَيْهِمْ ٱلْفُرْآنُ لَا يَعْخُدُونَ عَلَى عَلَى عَلَيْهِمْ ٱلْفُرْآنُ لَا يَعْجُدُونَ عَلَى عَلَى عَلَيْهِمْ ٱلْفُرْآنُ لَا يَكْجُدُونَ عَلَى عَلَى اللّهُ أَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْفُولَ الْفَالِكَاتِ لَهُمْ أَجْرُ عَلَى الْمُؤْلُولِ السَّالِكَاتِ لَهُمْ أَجْرُ عَيْمُ مَعْدُونٍ وَعَلَى اللّهُ الْفُولَ الْمُؤْلِ الللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ٢٤ وَيَكُولُولُ الْمُعْرِقِ الْمُؤْلُولُ السَّعَلَى اللّهُ مُ أَلِي الللّهُ الْفُولُ وَعَلِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الل

# سورة البروج

# محّية وهى اثنتان وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَٱلسَّمَآء ذَاتِ ٱلْبُرُوعِ ٢ وَٱلْيَوْم ٱلْمَوْغُودِ ٣ وَشَاهِدٍ ومَشْهُودٍ ٣ فَتِلَ أَنْحُابُ ٱلْأَحْدُودِ ٥ ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ١ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا تُعُودُ ٧ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُون بِٱلْمُوْمِنِينَ شُهُودُ ٨ ومَا نَقَبُوا مِنْهُمْ إِلّا أَنْ يُوْمِنُوا بِٱللَّهِ ٱلْعَرِيزِ مَا يَفْعَلُون بِٱلْمُوْمِنِينَ شُهُودُ ٨ ومَا نَقَبُوا مِنْهُمْ إِلّا أَنْ يُوْمِنُوا بِٱللَّهِ ٱلْعَرِيزِ الْخُبِيدِ ١ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَبوَاتِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدُ ١٠ إِنَّ ٱلْخِبِيدِ ١٠ أَلْخُومِنِين وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مَنَانُ الْمُؤْمِنِين وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مَنَانُ اللَّهُ عَدَابُ جَهَنَّم وَلَهُمْ عَذَابُ آلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا عَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ آلْخِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّلِحِاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْمُؤْرُ ٱلْمُورِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّلِحِاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ذَلِكَ ٱلْفُورُ ٱلْمُورِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّلِحِاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهُمُ وَلَيْعَمُورُ ٱلْمُورُونَ وَمُورَ ٱلْمُؤْرُ ٱلْمُورِينَ وَتَعْرُونَ وَقَبُونَ الْعَوْنُ وَلَا عَمُورُ ٱلْمُورُ وَلَا عَرْقُ وَوْمَ الْعَنُونَ وَقُونَ وَقُبُونَ وَقَبُونَ وَقُونَ وَقَبُونَ وَقَوْمَ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَهُ مِنْ وَرَآئِهِمْ مُحِيطُ ١٦ بَلُ هُو قُورَانَ تَعِيدُ ١٣ فِي لَا عَيْقُوطِ

## سورة الطارق 🖟 🏵



مَّدِيَّة وهي سبع عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَّالسَّمَآء وَالطَّارِنِ ٣ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلطَّارِقُ ٣ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ ٣ إِنْ كُلُّ لَوْ السَّانِ مَ النَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ ٣ إِنْ كُلُّ لَوْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ٣ خُلِقَ مِنْ مَآه لَوْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ٣ خُلِقَ مِنْ مَآه

كَافِقٍ ٧ يَغْرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآثِبِ ٨ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرْ ٩ يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآئِمُ ١٠ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِمِ ١١ وَٱلسَّمَآء ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ١١ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ١١ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ١٠ وَمَا هُوَ بِٱلْهَزْلِ ١٥ إِنَّهُمْ يَكِبدُونَ كَيْدًا ١٦ وَأَكِيدُ كَيْدًا ١٧ فَمَقِلِ ٱلْكَافِرِينِ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

and the second s عنه في الأعلى عنه الأعلى المالي الما 4 9 1 6 E

> مكيّة رهى تسع عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا سَبِّعِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ٢ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَرَّى ٣ وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى م وْٱلَّذِى أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَى ه نَجَعَلَهُ غُنَآء أَحْوَى ٩ سَنْقُرِثُكَ فَلَا تَنْسَى الله مَا شَآء ٱللَّه إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ ومَا يَعْقَى م وَنْيَشِرُكَ لِلْيُسْرَى ٩ فَذَكِرٌ إِنْ نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَى ١٠ سَيَذَّكُم مَنْ يَخْشَى ١١ وَيَتَّجَنَّبُهَا ٱلْأَشْفَى ١١ ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَى ١٣ نُمَّ لَا يَمُوتُ مِيهَا رَلَا يَحْيَا ١٠ قد أَمْلِ مَنْ ترَكِّي ٥١ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ١٩ بَلْ نُونِرُونَ ٱلْخُبَوةَ ٱلدُّبْبَا ١٧ وٱلْآحِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ١٨ إِنَّ هَدَا لَقِي ٱلعُّحْفِ ٱلْأُولَى ١٩ مُحْفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى \$ \$\delta \cdot \frac{1}{2} \c

# سورة الغاشية

مكّية وهي ست وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ ٢ رُجُوهٌ يَوْمَثِدٍ خَاشِعَةٌ ٣ عَامِلَةٌ تَاصِبَةٌ

# ن سورة النجم ن

### مكية وهى ثلثون آية بسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحيمِ

ا وَٱلْغَجْمِ وَلَيَالٍ عَشْمِ ٢ وَالشَّفْعِ وَٱلْوَتْمِ ٣ وَٱللَّيْلِ إِذَا يَسْمِ ٣ هَلْ فِي ذَلِكَ تَسَمُّ لِذِى خِمْمٍ وَأَلُمْ تَمَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ١ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ١ ٱلَّتِي لَمْ يُغْلَقْ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَادِ ٨ وَتَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا ٱلعَّخْمَ بِٱلْوَادِ ٩ وَفِرْعَوْنَ فِي ٱلْبِلَادِ ١١ فَأَحْثَرُوا فِيهَا ٱلْفَسَادَ ١١ فَصَبَّ ذِي ٱلْأُوتَادِ ١٠ ٱلَّذِينَ طَعَوْا فِي ٱلْبِلَادِ ١١ فَأَحْثَرُوا فِيهَا ٱلْفَسَادَ ١١ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ١١ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ١١ فَأَمَّا ٱلْإِنْسَانُ إِذَا عَمَا ٱبْتَلَاهُ مَا ٱبْتَلَاهُ مَا ٱبْتَلَاهُ رَبِّي أَحْرَمُونَ ٱلْيَتِيمَ ١١ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ١١ وَيَقُولُ رَبِّي أَعَانِي ١٨ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ ١٩ وَلَا فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ١١ وَيَعْبَعُ ١٠ وَتَأْكُلُونَ ٱلتَّرَاتَ أَكُلًا لَبًا ١٢ وَتُحِبُّونَ تَعَلَيْهِمْ مَنْ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٢٠ وَتَأْكُلُونَ ٱلتَّرَاتَ أَكُلًا لَبًا ١٦ وَتُحَبَّونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٢٠ وَتَأْكُلُونَ ٱلتَّرَاتَ أَكُلًا لَبًا ١١ وَتُحَبَّرُنَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٢٠ وَتَأْكُلُونَ ٱلتَّرَاتَ أَكُلًا لَبًا ١٢ وَتُعْبَرُنَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٢٠ وَتَأْكُلُونَ ٱلتَّرَاتَ أَكُلًا لَبًا ١١ وَتُعْبُونَ

ٱلْمَالَ حُبًّا جَبًّا ٢٦ كَلَّا إِذَا دُكِتِ ٱلْأَرْضُ دَكًا دَكًا ٣٣ رَجَآء رَبُك وَٱلْمَلَكُ مَقًّا صَفًّا صَفًّا صَفًّا ٢٠٠ رَجِىء يَوْمَثِنِ بِجَهَنَّمَ يَوْمَثِنِ يَتَكَفَّرُ ٱلْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الدِّكْرَى مَا يَقُولُ يَا لَيْتَنِى تَدَّمُتُ لِجَيَرتِى فَيَوْمَثِنِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ ٱلذِّكْرَى ٥٠ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدُّ ٢٠ يَا أَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَثِنَةُ ٢٠ إِرْجِعِى أَلَى رَبِّكِ رَاضِبَةً مَرْضِيَّةً ٢٠ وَلَا يُوثِقَى وَثَاقَهُ أَحَدًى فِي عِبَادِى ٣٠ وَآدْخُلِى حَتَّتى

# مَّ الْبَلْدِ اللهِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة الشمس محية رهى ست عشرة اية

ڪيھ رهي ست عشره آي يِسْمِ آللَّه آلرَّحْمَنِ آلرَّحِبمِ ،

ا وَٱلشَّهْشِ وَضَعَاهَا ٢ وَٱلْقَمَعِ إِذَا تَلَاهَا ٣ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلًّاهَا ٣ وَٱللَّيْلِ

إِذَا يَغْشَاهَا ه وَّالسَّبَآء وَمَا بَنَاهَا ٩ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلِحَاهَا ٧ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ٨ فَأَلْهَبَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ٩ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَصَّاهَا ١٠ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ٨ فَأَلْهَبَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ٩ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَصَّاهَا ١١ كَذَّبَتْ ثَهُودُ بِطَغْوَاهَا ١١ إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَاهَا ١١ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللّهِ نَاقَةَ ٱللّهِ وسُقْيَاهًا ١١ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَتُهُمْ بِذَنْهِمْ فَسَوَّاهَا ١١ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا

# محية رهى احدى رعشرون آية

ڪيّة وهي احدي وعشرون آيا بسْمِ آللَّهِ آلرَّحْمَن آلرَّحِبمِ

ا وَٱللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ٢ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ٣ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَمَ وَٱلْأَنْثَى عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

# سورة العمى المالية

محّية وهى احدى عشرة آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا زُالغُحَى ٣ وَٱللَّيْلِ إِذَا سَجَى ٣ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا تَكَى ٢ وَاللَّخِرَةُ

خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلْأُولَى ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ٩ أَلَمْ يَجِدُكُ يَتِيبًا فَآوَى ٧ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى ٨ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَى ٩ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ ١٠ وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرُ ١١ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ كَحَدِثُ

# الم نشرح الم الم الم

محقية وهى شمان آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلَمْ نَشْرَجُ لَكَ صَدْرَكَ ٢ وَرَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ٣ ٱلَّذِى أَنْقَصَ ظَهْرَكَ ٩ وَرَنَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ٥ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْمِ يُسْرًا ٢ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْمِ يُسْرًا ٧ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْمِ يُسْرًا ٧ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنْفَسْمِ مُ وَإِلَى رَبِّكَ فَٱنْفَبْ

### سورة التين

محّبة وهي نسان آيات بشم آللِّهِ آلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِمِ

ا وَٱلتِّبِنِ وَٱلرَّيْتُونِ ٣ وَطُورِ سِنبِينَ ٣ وَهَذَا ٱلْمَلَدِ ٱلْأُمِبِنِ ٩ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ه ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَانِلِينَ ٩ إِلَّا ٱلَّذِبِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَحْرُ غَنْرُ مَمْنُونٍ ٧ فَمَا يُكَذِّنُكَ نَعْدُ بِٱلدِّينِ هُ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحَاكِبِينَ هُ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحَاكِبِينَ

### سورة العلق

### محّتة وهى تسع عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِثْرَأُ بِآسْم رَتَك آلَّذَى خَلَقَ ٢ خَلَقَ آلْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ ٣ إِثْرَأُ وَرَبُّكَ آلْأَكُومُ ٤ آلَذَى عَلَّمَ بَالْقَلَم ه عَلَّمَ آلْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ٢ كَلَّا إِنَّ آلْأَحُومُ ٤ آلَّذِى عَلَّمَ بَالْقَلَم ه عَلَّمَ آلْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ٢ كَلَّا إِنَّ آلْإِنْسَانَ لَمَطْعَى ٧ أَنْ رَآهُ آسْتَعْنَى ٨ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلرُّجْعَى ١ أَرَأَيْتَ الْإِنْسَانَ لَمَطْعَى ١٠ عَنْدَا إِذَا صَلَّى ١١ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى ٱلْهُدَى ١٣ أَوْ أَمْرَ لَا لَذِى بَنْهَى ١١ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى ٱلْهُدَى ١١ أَوْ أَمْرَ فَاللَّقَوْرَى ١١ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى ٱللَّهُ يَرَى ١٥ كَلَّا لَا لَيْ لَكُ نَلَقَعْ لَمْ بِأَنَّ ٱللَّهُ يَرَى ١٥ كَلَّا لَكِنْ لَمْ بَنْنَم لَمَسْفَعًا بِآلبَاصِمَه ١١ ناصِمَة كَاذِيّةِ حَاطِئَةٍ ١٧ فَلْبَدُعُ نَادِيّةُ ١٨ سَنَدُعُ ٱلرَّنَانِمَة ١٨ كَلَّا لَا يُطِعْهُ وَآفِيْرَبُ

### سورة القدر

### 

ا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْفَدْرِ ٢ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ٣ لَيْلَةُ ٱلْفَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۴ ىنزْلُ ٱلْمَلآئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۴ منزْلُ ٱلْمَلآئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ه سَلامٌ هِي حَنَّى مَطْلَعِ ٱلْعَجْرِ

### سورة البينة

**C** 



و کے کافوائی آگے کہ بہت مصابعت کے انت مُصِّیّة وهی شمان آیات بِشْمِ آللَّهِ آلرَّحْمَٰنِ آلرَّحِیمِ

الم يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ٢ رَسُولُ مِن ٱللَّهِ يَتْلُو مُحُفَا مُطَهَّرَةَ فِيهَا كُتُبُ تَيِّبَةٌ ٣ رَمُوا تَقَرَّقَ ٱلْخِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ٣ ومَا أُمِرُوا تَفَرَّقَ ٱلْخِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِنَةُ ٣ ومَا أُمِرُوا لِقَرْقَ ٱلْخِينَ أُوتُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآ، ريُفِيمُوا ٱلصَّلوةَ وَيُوتُوا ٱلرَّكُوةَ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّبَةِ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّبَةِ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي لَا إِلَّا لِيَعْبُدُوا وَمَعِلُوا وَعَبِلُوا وَعَبِلُولِ فَعْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدُنِ تَجْرِي وَلِي لَاللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ مَنْ فَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ مَنْ فَي رَبَّهُ فَا لَيْهِا أَبَدًا لَهُ وَيُونُ وَلِكَ لِمَنْ خَشِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبِّهُ الْكِنَافِ وَالْمُؤْلِقُولُ وَلِكُولِكُ لِمُنْ خَشِي رَبَّهُ وَلَا لِمُ لِي مَنْ خَلِقُ لِلْ لِلْهُ لِمُنَافِي وَلَهُ لِلْهُ لِمُنَافًا وَلَاللَهُ عَنْهُمْ وَلَالِهُ وَلَا لَهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلَا لِهُ لِمُنْ وَلَا لَهُ لِلْهُ لِلْهُ وَلَاللّهُ عَنْهُمْ وَلَولُولُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلِهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلِهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلِهُ لِلْهُ لِلِهُ لِلْهُ لِلِهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ

# الزلزلة الزلزلة الخادة المناطقة المناطق

مُكِيّة وقيل مدييّة وهي ثمان آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا زُلْرِلَتِ ٱلْأَرْضُ رِلْزَالَهَا ٢ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَتْقَالَهَا ٣ وَقَالَ ٱلْإِنْسَانُ
 مَا لَهَا ع يَوْمَثِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ه بِأَنَّ رَتَكَ أَوْحَى لَهَا ١ يَوْمَثِذٍ يَصْدُرُ
 ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ٧ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ٨ وَمَنْ
 يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

36

مكية وقيل مدنية وهي احدى عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَٱلْعَادِيَاتِ صَبْعًا ٢ فَٱلْمُورِيَاتِ قَدْحًا ٣ فَٱلْمُغِيرَاتِ صُبْعًا ٣ فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا ه فَوسَطْنَ بِهِ حَبْعًا ٩ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُوذٌ ٧ وإنَّهُ علَى ذَلِك لشَهِيذْ ، وإِنَّهُ لِخُتِ ٱلْخَيْرِ لشَدِيدٌ ، أَنَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْنِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ١٠ وَحُصِّلَ مَا فِي الصَّدُورِ ١١ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَثِدٍ لَخَبِيرٌ

## سورة القارعة 🚊 🔄

محيّة وهي ثمان آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلْقَارِعَةُ مَا ٱلْقَارِعَةُ ٢ ومَا أَدْراكَ مَا ٱلْعَارِعِهُ ٣ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَالْفَرَاشِ ٱلْمَبْنُوتِ ، وَتَكُونَ ٱلْجِبالَ كَالْعِهْنِ ٱلْمَنْفُوشِ ، فَأَمَّا مَنْ ثَغُلَتْ مَوَارِينْهُ فَهُو فِي عِيسَةٍ راضِيَةٍ ٩ وأمَّا مَنْ خَقَتْ مَوَارِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةً ٧ وَمَا أَدْرَاكَ ما هِيهُ ٨ نَارُ حَامِيَهُ

# رر الثاثر محية وهي نمان آيات أ

ا أَلْهَاكُمُ آلتَكاثُمُ ٢ حَتَّى زُرْتُمُ آلْمَقَابِمَ ٣ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٩ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ه كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ٩ لَتَرَوُنَّ ٱلْجِيمَ ٧ ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ٨ ثُمَّ لَنُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَن ٱلنَّعِبمِ

# سورة العصم

مكية رهى ثلث آيات بشم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا وَٱلْعَصْرِ ٢ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ
 ونَواصَوْا بِٱلْحُقِّ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ

### سورة الهمزة

مكته وهي سسع آيات بِسْمِ ٱللّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرّحيمِ

ا رَيْلً لِكُلِّ هُمرة لمرة ٢ ٱلَّذِى جَمع مالا رعَددة ٣ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَةُ أَخْلَمهُ ٩ كَلَّا لَيُنْبَدنَ ق ٱلْخُطَمَة ٥ رَمَا أَدْرَاك مَا ٱلْخُطَمَة ٢ نارُ ٱللّهِ ٱلْمُوتَدَة ٧ ٱلَّتِى تَطَّلِعُ على ٱلْأَفْتِدَة ٨ إِنَّهَا علىْهِمْ مُوَّصَدة ٩ في عَمدٍ مُمَددة

### سورة الفيل

3,

مكّية وهي خمس آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلَمْ تَمَ كَيْفَ نَعَلَ رَبُّكَ بِأَحْجَابِ آلْفِيلِ اللَّمِ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ اللهِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اللهُ تَرْمِيهِمْ بِجِارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ اللهَ فَجَعَلَهُمْ كَعُصْفٍ مَأْكُولٍ اللهَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عِلْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلِيهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَي

# 

Commence of the second second

مَــُـــِّــة وهــى اربـع آيـات بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا لِإِيلَافِ تُرَيْشِ ٢ إِيلَانِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءَ وَٱلصَّيْفِ ٣ نَلْيَعْبُدُوا رَبُ هَذَا ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِى أَطْعَبَهُمْ مِنْ جُرعِ ٣ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْبٍ

### سورة الماعون

مَّيِّة وقيل مدنيَّة وهي سبع آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ا

ا أَرَأَيْتَ آلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ٣ نَذَلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُ ٱلْيَتِيمَ ٣ وَلا يَحْشُ
 عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٣ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ٥ ٱلَّذِينَ ثُمْ عَنْ صَلَوتِهِمْ سَاهُونَ
 ٣ ٱلَّذِينَ ثُمْ يُرَآؤُنَ ٧ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ

### سورة الكوثر

مَصَيَّة وهى تَلَث آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ اللَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ٢ فَصَلِّ لِرَبِكَ وَٱلْخَرْ ٣ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَنْتَمْ

ار از آ

### ﷺ . سورة الكافرين

مرده مردد مردد المردد المردد

ا تُلْ يَا أَيُّهَا آلْكَافرُونَ ٢ لَا أَعْنُدُ مَا تَعْبُدُونَ ٣ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْنُدُ ٩ لَكُمْ
 أَعْنُدُ ٩ ولَا أَنَا عَابِدُ مَا عَبَدتُمْ ٥ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْنُدُ ٩ لَكُمْ
 دینکُمْ وَلِیَ دِینِ

# سورة النصم

مكتة وقمل مدنبة وهي نلث آمات بشم الله الرَّحْمَن الرَّحِم

ا إِذَا جَآء نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ٢ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ في دن ٱللَّهِ أَفْوَاحًا
 ٣ فَسَبَّمْ يَحَبْدِ رَتِكَ وَٱسْتَقْفِرْهُ إِنَّهُ كَان نَوَّانًا

### سورة تبت

مكّتة وهنى خمس آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا تَنَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ٢ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ٣ سَيَصْلَى
 نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ٣ وَٱمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ه في جِعدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ
 نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ٣ وَٱمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ه في جِعدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ

# جَانِ اللَّاخَلَاضِ أَنَّ السَّورَةُ اللَّاخَلَاضِ أَنَّ اللَّاخَلَاضِ أَنَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللّ

مصّنة ونيل مدينة وهي اربع آيات يشمِ آللَّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحيم

ا فَلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ٢ أَللَّهُ ٱلصَّبَدُ ٣ لَمْ بَلِدٌ وِلَمْ نُولَدُ ٢ وَلَمْ تَكُنْ لَغُ اللَّهُ الصَّبَدُ ٣ لَمْ بَلِدٌ وَلَمْ نُولَدُ ٢ وَلَمْ تَكُنْ لَغُ

## الفلق الفلق

مڪته وسل مدينه وهي حبس آياب يسم آلگه آلڙڪئن آلڙحيم

ا فلْ أَعُودُ برَت ٱلْقلَق ٢ منْ شَرِ مَا حَلَقَ ٣ وَمنْ سَرَ عَاسِفِ إذا
 وَنَلَ عَ وَمِنْ شَرَ التَّقَادات في ٱلْغُقَد ه وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إذا حَسَدَ



مكته وصل مدينة وهي سب آبات يشم آللَّه آلرَّحْمَنِ آلرَّحيم

ا قُلْ أَعُودُ مَرَت النَّاس ٢ مَلك النَّاس ٣ إِلَه النَّاسِ ع من شَرِّ الْوَسْوَاسِ,
 الْخَمَّاسِ ه الْحَمَّةِ وَالنَّاسِ
 الْخَمَّاسِ ه الْحَمَّةِ وَالنَّاسِ

# فهرسة الاجزآء

| محيفة                                      |              | ححيفة                                          |
|--------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| دس عشر ه                                   | الجزء السا   | الجزء الثاني١٠                                 |
| بع عشر ۲۹۰،۰۰۰ ۱۹۹                         | الجزء السا   | الجزء النالث ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ی عشر ۱۷۷ ۰۰۰                              | الجرء الثاه  | الجزء الرابع ۳۰۰۰۰۰۰                           |
| مع عشر ۱۸۸۰۰۰۰۰۰                           | الجزء التا.  | الجزء الخامس ۴۰                                |
| رون ۲۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | الجزء العش   | الجزء السادسه                                  |
| ى والعشرون ٢١٠٠٠٠                          | الجزء الحاد  | الجزء السابع                                   |
| ى والعشرون ۲۲۲                             | الجزء الناذ  | الجزء النامن المجزء النامن                     |
| ث والعشرون ۲۳۳                             | الجزء الثاا  | الجزء التاسع ١٠٠٠٠٠٠٠                          |
| ع والعشرون ٢٠٠٠ ه                          | الجزء الراب  | الجزء العاشر                                   |
| س والعشرون ه                               | الجزء الخام  | الجزء الحادي عشر ١٠١٠٠٠٠٠٠                     |
| دس والعشرون ۲۹۰ ، ۲۹۰                      | الجرء السا   | الجزء الثاني عشر ١١٢ ٠٠٠٠٠٠                    |
| ىع والعشرون ٢٧٩                            | الجرء السا   | الجزء الثالث عشر ١٢٣                           |
| س والعشرون ۲۹۲                             | الجزء الثاه  | الجزء الرابع عشر ۱۳۳ ۱۳۳۰                      |
| مع والعشرون ٠٠٠ ه٣٠٠                       | الجزء التاس  | الجزء الخامس عشر ١٠٠٠٠ الجزء                   |
|                                            | الثلثون<br>س | الجزء إ                                        |
|                                            | ' '          | ''                                             |

# فهرسة السور

| ر حديفة | :   اسمآء السو | ححيفة     | اسمآء السور         |
|---------|----------------|-----------|---------------------|
| سآء آس  | ا م سورة الن   |           | ١ سورة فاتحة الكتاب |
| آئدة ۳۰ | ا ه سورة ال    | اخر ۱۰۰۰۰ | ولها اسمآء          |
| نعام    | ا 4 سورة الا   |           | ٣ سورة البقرة ٠٠٠   |
| عراف    | ا أ ٧ سورة الا | re        | ٣ سورة ال عبران     |

| ححيفة                                       | اسبآء السور   |                                                      |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| با ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                         | ۳۴ سورة سا    | ٨ سورة الأنفال                                       |
| لآئكة وقيل الفاطر. ٢٢٩                      | ه٣ سورة الم   | 4 سورة التوبة وقيل البرآءة ولها                      |
| tmt                                         | ۳۹ سورة يس    | اسمآء اخر 44                                         |
| سافات ۰۰۰ ه۲۳۰                              | ٣٧ سورة الم   | ۱۰ سورة يونس ۱۰۴۰،۰۰۰ م                              |
| tm4                                         | ۳۸ سورة ص     | ۱۱ سورة هود ۱۱۲۰۰۰۰۰۱۱                               |
| رمر ۲۴۳۰۰۰۰۰۰۰                              | ٣٩ سورة الر   | ۱۱ سورة يوسف ۱۱۹ ۰۰۰،۰۰۰                             |
| ومن وقيل الغافر ٢٤٨                         | ۴۰ سورة الم   | ۱۳۱ سورة الرعد ، ۱۳۹۰،۰۰۰ ۱۳۹                        |
| لت وقبل المجدة . ٢٥٣                        | ۴۱ سورة فص    | ۱۳۰ سورة ابرهيم ١٣٠٠٠٠٠٠                             |
| نوری وقیل حم عسق ۲۵۹                        | 44 سورة النا  | ١٥ سورة الجمر ١٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١                |
| زخرف ۲۹۰ ۰۰۰۰۰۰۰                            | 44 سورة ال    | ١٩ سورة النحل ١٣٩                                    |
| دخان ۲۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                       | •             | ۱۷ سورة الاسرى وقيل بنى اسرآئل ۱۴۴                   |
| باثية ه                                     |               | ۱۱ سورة الكهف ۱۸۰۰۰۰۰۰۱                              |
| حقاف                                        | , .           | ۱۹ سورة مريم ۱۹۰۰۰۰۰۰۰                               |
| مد وقيل القتال ٢٧٠                          |               | ۲۰ سورة طه ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰      |
| ٢١٣ ٠٠٠٠٠٠٠ څ                               |               | ٢١ سورة الانبيآء ١٩٩                                 |
| نرات                                        |               | ۲۲ سورة الج ۲۰۰۰،۰۰۰ ۱۷۲                             |
| Pvv · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | ,             | ۲۳ سورة المؤمنين ۲۰۰۰،۰۰۰                            |
| ذاریات ۲۷۹                                  |               | ۲۴ سورة النور ۲۰۰۰،۰۰۰                               |
| طور ۲۸۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                          | •             | ٢٥ سورة الفرقان ٢٠٠٠٠٠٠٠                             |
| نجم                                         |               | ۲۹ سورة الشعرآء ۱۹۱                                  |
| نمر ۲۸۴ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |               | ۲۷ سورة النمل ۲۰۰۰،۰۰۰ ۱۹۷                           |
| حمن ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  |               | ۲۸ سورة القصص ۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   |
| اتعة                                        |               | ۲۹ سورة العنكبوت ۲۰۰۰ ۲۰۰۰                           |
| ديد                                         |               | ۳۰ سورة الروم ۲۱۲ م                                  |
|                                             |               | ۳۱ سورة لقمان ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| نشر ۲۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | -             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •              |
| بهتکنة                                      | · /           | المضاجع ۲۱۸                                          |
| صف ۲۹۸ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ן ווי שפנא וע | ٣٣ سورة الاحزاب ٣٠٠٠٠٠٠ ٢١٩                          |
|                                             |               |                                                      |

| محيفة       | اسمآء السور             | اسبآء السور صحيفة                                       |
|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
|             | ٨٨ سورة الغاشية ٨٠٠٠    | ٩٢ سورة الجُمعة ٩٢٠                                     |
|             | ٨٩ سورة الغجم ٨٠٠٠٠     | ٩٣ سورة المنافقين ١٠٠٠ ٠٠٠                              |
|             | ٩٠ سورة البلد           | ۹۴ سورة التغابي                                         |
|             | ٩١ سورة الشبس ٠٠٠٠      | ٥٠ سورة الطلاق ٢٠٠٠ ٢٠٠٠                                |
|             | ٩٢ سورة الليل           | ٩٩ سورة التحريم ٢٠١٠ ٣٠٠٠                               |
| ۳۲۹         | ٩٣ سورة الغجي           | ٩٧ سورة الملك وقيل الواقية                              |
|             | ۹۴ سورة الم نشرج وقب    | والمنجبة                                                |
|             | ه 4 سورة التبن وقبل الر | ٨٨ سورة القلم وقيل النون ٢٠٩ سورة                       |
| ۳۳۱         | ٩٩ سورة العلق           | 49 سورة الحاقة                                          |
|             | ٩٧ سورة القدر           | ٧٠ سورة المعارج وقيل سأل سآئل ٣٠٩                       |
| یکن ۳۳۲     | AA سورة البينة وقيل لم  | ۱۱ سورة نوج ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰      |
| زلزال ۳۳۲   | 44 سورة الزلزلة وقيل ال | ۷۲ سورة الجن ۷۰ ۲۰۰۰ ۳۱۱                                |
|             | ١٠٠ سورة العاديات .     | ٧٣ سورة المرّقل ٢٠٠٠٠٠٠ ١٣١٣                            |
| mmm         | ١٠١ سورة القارعة        | ٧٠ سورة المدّقر، ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
| mmm         | ١٠٢ سورة التكاثر ١٠٠٠   | ov سورة القيامة                                         |
| mmt         | ١٠٣ سورة العصر          | ٧٩ سورة الانسان وقيل الدهر . ٣١٩                        |
| mme         | ١٠٠ سورة الهمزة         | ۷۷ سورة المرسلات ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  |
| ۳۳۴         | ١٠٠ سورة الفيل          | ۷۸ سورة النبا ۲۰۰۰،۰۰۰ ۳۱۹                              |
| ۳۳۵         | ۱۰۹ سورة فريش ۱۰۰۰      | ۷۹ سورة النازعات ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  |
| الدين . ٣٣٥ | ١٠٧ سورة الماعون وقبل   | ۸۰ سورة عبس ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰       |
| ٠٠٠٠ ، ٣٣٥  | ١٠٨ سورة الكوثر         | ۸۱ سورة التكويم وقمل كورت ۸۱                            |
|             | ١٠٩ سورة الكافريس ١٠٠   | ٨٢ سورة الانفطار ٨٠٠٠٠٠٠٠٠                              |
| نتح ۳۳۹     | ١١٠ سورة النصر وقيل الف | ٨٣ سورة المطقّفين وقيل التطفيف ٣٢٣                      |
|             | ااا سورة تبت وقيل ابي   | ۸۴ سورة الانشقاق ۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| _           | ١١٢ سورة الاخلاص وقيل   | ٨٥ سورة البروج ٨٠٠٠٠٠٠ ٣٢٥                              |
|             | ۱۱۳ سورة الفلق          | ۸۹ سورة الطارق ۲۰۰۰،۰۰۰ ه۳۲                             |
| mma         | ۱۱۴ سورة الناس۱۱۰۰۰     | ۸۷ سورة الاعلى وقيل سبح ۲۲۰۰۰۰ ا                        |
|             |                         |                                                         |

### PRAEFATIO

#### EDITIONIS TERTIAE.

Quae nunc prodiit novissima editio Corani, ea quidem non ita renovata est, ut ab editionibus prioribus longissime recedat, id quod ex re ipsa minime propositum fuit, sed hic id tantum voluimus, ut quae utique corrigenda, emendanda et mutanda essent, emendarentur et mutarentur.

Cui consilio ut satisfacerem, attento animo librum examinavi, menda typographica diligentissime correxi, literas et signa prelo mutilata restauravi, nec omisi hic ilhe orthographiam potissimum nonnullorum verborum et lectiones mutare Scripsi igitur ubique قام مائة pro مائة و cum Elif hujus verbi الفوقاية sit, ne منت د commutetur, مَا مَنت من والله وال

Ita hanc editionem summa profecto cura revisam et recognitam, quam etiam bibliopola meritissimus quum diligentissime tum in charta sumtuosiore imprimendam curavit, lectoribus maxime commendatam volo.

Scripsi Dresdae Calendis Majis MDCCCLVIII.

GUSTAVUS FLUEGEL Saxo.

nomine orationem in solemnibus typographiae saecularibus quartis habendam indixit, pag. 27. commode adnotavit: "Typi huius operis (Corani arabici Fluegelii cura editi), officinae Tauchnitianae proprii, Francogallorum et Britannorum typos Arabicos antecellunt \*); attamen signa quaedam minuta \*\*) neglecta fidei Muhammedanorum orthodoxae artem typographicam "Giauri" suspectam reddidisse dicuntur,"

Paucissima autem sunt, quae praeter mendas quasdam leviores in secunda editione mutanda putavi. Ubique enim Elif otiosum delevi, quod orthographia, quae nunc in Oriente obtinetur, semper in futuro verborum tertiae Waw admittit, ita ut quod exempli gratia in prima editione scriptum est , nunc scriptum sit et quae sunt reliqua. Accidit fortasse nonnunquam, quantumvis id evitare omni studio enisus sim, ut forma illa hoc tempore saepissime usurpata hoc vel illo loco mutata non sit. Quod si evenit, lectores benevolos ut excusent rogatos volo Porro literae vocales et puncta diacritica, rarius ipsae literae, multo usu locis non paucis mutilata vel omnino fracta et deleta in prioribus editionibus magna cura, ut reficerentur et pravis meliora substituerentur, effeci. Itaque hacc editio non minore quam prior diligentia elaborata et excusa est, neque tamen vel sic aequi harum rerum existimatores, ut omnia signa, puncta et lineae omnibus mendis careant, postulare animum inducent; quod quum in nullo libro effici queat, tanto minus in scriptis arabicis iisque vocalibus instructis sperari potest.

Praeter haec quae dixi mbil mutavi; ac vehementer lactatus sum, quod, quum nuper iterum Parisiis et Genevae commorarer, viri docti, qui in scholis suis nostra editione utuntur, rogati a me, ut quae sibi mutanda viderentur mecum communicarent, ad unum omnes professi sunt, textum ita esse comparatum, ut graviore mutatione egeat nulla. Quo magis autem operam in Corano collocatam probatam videmus et acceptam a viris doctis, eo magis semper studebimus, ut mbil, quod ad emendandum textum et ad editionem melius administrandam aliquid conferre possit, negligatur.

Quodsi contigerit, ut quae iam prodit editio, eadem qua prior excipiatur benevolentia, laetabimur propterea maxime, quod documento hoc erit, literarum arabicarum studium nova incrementa et cepisse et capturum esse

Scripsi Misenae die XXV Iunii

<sup>\*)</sup> Raabius qui ab epistolis legitionis instructe ad poitam osmanicam est, vii summae ciuditionis et humanitatis, consentiente Hammero-Puigstall, qui literarum Constantinopolin de hac le scribendarum curam in se suscepciat, verba Hassii confirmavit hoc reddito lesponso-, Que cela (specimen Colani mel typis expressum) vaut micux- que toutes les autres (letties), dont on s'est servi jusqu'ici en Europe "

<sup>\*\*)</sup> Huins generis sunt numeri ad plagulas designandas et inito versuum positi et quae sunt ali i. Attainen cum in animo esset, viroium doctorum I uropacorum tantum commodo servire, omnia illa signa etiam in hac nova editione consulto repetita invence, neque illis nos facile carere poterimus.

### PRAEFATIO

#### EDITIONIS SECUNDAE.

Non sperabam, forc ut Coranum post tam breve tempus novis curis elaboratum edere mihi contingeret. Editio enim quum esset stereotypa, ideoque primis exemplaribus divenditis sine ulla difficultate denuo prelo subiici posset, id quod factum identidem est, tanta exemplarium copia virorum harum literarum peritorum desideriis satisfacere posse videbatur. Nihilominus bibliopola meritissimus et honestissimus Carolus Christianus Tauchnitius faciendum putavit, ut quae iam emitterentur exemplaria, ea recognita ac revisa et novis ornamentis aucta prodirent; ut nunc quidem Turcam illum Constantinopolitanum, cui de typis ad imprimendum Coranum a Tauchnitio patre fusis consulturus plagulam speciminis loco miseram, non recte vaticinatum esse appareat, quum sub finem responsi, quod die tertio mensis Martii حاصل کلام بو نه طبع ایدن ذوات بو سودادن :1834. accepi, haec diceret فارغ اولسه بدئندن فارغ اولمسى اولادر طبع مستقيم بو مثللو طبع i. e. "Summa orationis: Qui Coranum typis describunt, hanc phantasiam aliquando abiecturi, si statim ab initio deponerent, melius Natura enim sana eiusmodi aegrotam naturam non recipit, mi amice." Videlicet Turcae doctrinae orthodoxae addicti Coranos typis exscriptos variis de caussis nullo pacto admittunt, quum et superstitio id prohibeat et optimi cuiusque Muhammedani sit, Coranum semel in vita describere, et librarii, qui describendi negotio ad vitam sustentandam occupantur, omni ratione Coranos typis excusos reiicere studeant. Nunquam vero Tauchnitii in animo habebant, Coranna nostrum in Orientem introducere ita, ut aut in scholis legeretur, aut omnino Muhammedani eo uterentur. Atque etiam, qui nunc illustri officinae pracest Car. Chr. Tauchnitius filius, ipse plane alienus est ab eo consilio, neque quidquam hac nova editione spectavit, quam ut viri docti librum haberent studiis suis aptum et convenientem, qua de caussa nunc splendidior etiam et elegantiore specie ac forma ornatus prodiit. Ex his facile concludas, quomodo intelligenda sint, quae vir doctissimus et clarissimus Fr. Chr. Aug. Hasse in programmate, quo rectoris Academiae Lipsiensis

ratione et regula in Corani editionibus legebantur. De hac laboris parte graviori, in qua multum taedii mihi devorandum fuit, et de soloecismis et scriptionibus obsoletis, sed ob antiquitatis honorem adhue propagatis suo loco, quod ex re erit, dicetur.

Versus Suratarum denique ab Arabibus ipsis miracula appellati, ita digesti sunt, ut fere semper distributionem ab Hinckelmanno observatam sequerer caussa duplici adductus. Primum enim a viris doctis tantum non omnibus editio Hinckelmanniana laudatur, versusque laudati alio ordine instituto vix ac ne vix quidem in hac editione reperiri potuissent, unde magna quaerentibus molestia oborta esset. In nonnullis tamen capitibus a distributione illius viri ob numeros vel omissos vel perperam impressos vitiosa recessi. Deinde miraculorum illorum, ut dicuntur, dispositio nunquam ad certam regulam revocari poterit, cum nec singuli Corani codices iique optimi in numero eorum indicando sibi constent, nec indicatus numerus signis inter singula positis ubique respondeat (cuius rei ipse Coranus Petropoli editus testis est valde conspicuus); denique interpretes rem non expediendam eamque in medio relinquendam esse bene sentientes, hanc dispositionem alto silentio praetermiscrunt.

Atque haec sunt, benevole Lector, de quibus Te hic in limine operis monitum volebam. Quodsi hanc Corani editionem haud plane inutilem inveneris, hoc Tauchnitio nostro tribuendum esse censeas, qui nec sumtibus pepercit nec operae. Multa fortasse occurrent Tibi neque probata neque unquam probanda, hoc tamen commune omnium librorum vitium nullumque hominem ab erroribus immunem esse ipse scis. Me summam diligentiam in textu et constituendo et emendando posuisse, persuasum habeo, neque ullam aliam laudem ex hoc opere mihi comparare volui, quam ut studiis arabicis consuleretur et Corani legendi studiosis via aperiretur expeditior. Vale mihique fave. Dabam Misenae Calendis Augustis MDCCCXXXIV.

خطيب المفسرين ومن المعلوم انّ تفسير احد سواة بعد الكشاف والقاضى لم يبلغ الى ما دلغ من رتبة الاعتبار والاشتهار والحق اتَّه حقيق به مع ما فيه من المنافي لدعوى التنزيه ولا شكّ انّه ممّا رواه طالع Directio sanae mentis ad ,, mak علا النوايا praestantias libri nobilis, commentarius in Coranum secundum disciplinam Imami Abu Hanifa Nomán, auctore Sheikh-elislám et generis humani Mufti Molla Abu'sso'úd Ben Mohammed Imádi, mortuo anno 982 (inc. 23. Apr. 1574). Cum hie commentarium usque ad Suratam Súd primis lineis descripsisset et iam multum temporis in eo consumsisset, illam partem mense Shaban anni 972 (inc. 9. Aug. 1564) in charta pura consignavit, eamque cum genero suo Ibn-elma'lúl Sultano Solemán Khán misit. Hie usque ad portam illi obviam ivit eiusque stipendium et vestes honorarias duplicavit. -- Tum Imádi post annum totum opus nitide exscripsit. divulgabatur et exemplaria per tractus dispergebantur, et principes virorum eruditorum librum honorifice receptum probabant propter eximiam eius compositionem et elegantem orationem, ita ut auctor Khatib et-mofassirin (orator inter interpretes) appellaretur. Constat etiam commentarium nullius viri docti praeter eum post Keshsháf (cuius auctor Zamakhsheri est) et Anwar et-tenzil a Cadhi Beidháwi compositum ad illum gradum auctoritatis et celebritatis pervenisse, eique haec aestimatio summo iure debetur, licet multa ei insint, quae prohibeant, quo minus auctor immunitatem ab omni errore sibi arroget. Neque dubium est, quin iis, quae ab aliis auctoribus depromsit, interpres evaserit fortuna singulari ornatus, ut Shhhab-ed-din Misre in Khabáyá ez-zewáyá dicit." —

Ex libro ipso satis apparet, illum maximam partem e commentariis Beidhawiano et Zamakhsheriano conflatum esse. Continet autem fere omnem lectionis varietatem, iudicio saepissime de ea interposito. Itaque hune inprimis ducem mihi eligendum esse putavi. Summa autem corum, quae ex hoc libro ad textum constituendum depromebantur, in Prolegomenis deponetur et lectiones graviores ad artem criticae in Corano exercendam a lectoribus clarissimis admissae adiicientur, unde variae recensiones cognosci et examinari poterunt. Horum et aliorum criticae subsidiorum a Cl. Ebert plenissimam mihi factam esse potestatem lubens gratusque profiteor.

De ratione qua orthographiam administrandam esse putavi in hac nova textus recensione, hoc unum monere sufficiat. Quae Corani lectores et grammatici praecepta tradunt de ea re mirum in modum perplexa, contorta et saepissime sibi adversantia parumque inter se constantia, non admisi, soloecismos evitavi, quae corrupta ex scripturae genere Cufico ad hunc usque diem in plurimis codicibus superstitione quadam religiosa conservata erant, repudiavi et omnino omnia improbavi, quae sine

nanda et conficienda. Textus impressi fere omnes consulebantur, nec qui Calcuttae inscriptus, auctor erat in nullo نجوم النوقان, inscriptus, auctor erat in nullo pretio habendus. Conscriptus certe est ad textum in India, Persia et Arabia receptum, ideoque certis fundamentis nixus auctoritate confirmatur haud repudianda. Ad hace praesidia alia accedebant adminicula manu exarata. Asservantur in Bibliotheca Dresdensi Corani exempla splendidissima et elegantissima, quae textum continent correctum et usui accommodatissimum. Perantiquum quoque exstat ibi exemplar, sed, quod valde dolendum, dimidiam tantum Corani partem complectens, ut Fleischerus meus in Catalogo Manuscriptorum Orientalium Bibliothecae Dresdensis pluribus crudite monet, qui de reliquis quoque Corani codicibus conferendus est. Maioris etiam utilitatis erant commentarii coranici in eadem bibliotheca depositi. De Beidhawiano eiusque pretio nihil dicendum esse videtur. Viri docti omni tempore eum inter optimos posuerunt, et plures adeo eum omnibus ceteris palmam praeripuisse recte ac iure contenderunt, et ad specimina a de Sacy, Henzi aliisque edita, ex quibus reliqua iudicanda essent, provocarunt. Quam rem ita se habere, editio integra probabit iam diu a Fleischero carissimo ad codicum Parisinorum, Lipsiensium et Dresdanorum fidem tractata, quae pro ingenio eius subtili et eruditione summa ita comparata erit, ut Beidháwi ipse vindicem disertiorem et acriorem sibi eligere non potnisset. Commentarius Zamakhsherii autem ordine et auctoritate haud dubie a Beidhawiano secundus inter codices Dresdenses non reperiebatur, nec est quod multum desideremus, cum ibi non reperiri. Habemus enim testem eius locupletissimum Imidi, cuius opus pereleganter conscriptum et nitidissime descriptum in thesauris pretiosissimis illius bibliothecae optimo iure numeratur. praescribitur: ارشاد العقل السلم الى مزايا الكتاب الكريم "Directio sanae mentis ad praestantias libri nobilis," et quae de hoc libro ipsi Muhammedani statuunt, in Haji Khalfae Lexico Bibliographico (editionis meae, quae impensis Britannorum Lipsiae typis excuditur brevi tempore proditura, Tom. I. Pag. 249 sq.) ita ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم في تفسير القرآن :leguntur على مذهب النعمان لشيم الاسلام ومفتى الانام المولى ابي السعود بن عجمد العمادى المتوفى سنة ٩٨٢ ولمّا بلغ تسويده الى سورة ص وطال العهد بيّضة في شعبان سنة ٩٧٢ وارسله الى السلطان سليمان خان مع ابن المعلول فاستقبل الى الباب وزاد في وظيفته وتشريفاته اضعافا . . ثم بيّضه الى تمامه بعد سنة . . . فاشتهر صيته وانتشر فالخد في الاقطار ووقع التلقي بالقبول من الفحول والكبار لحسن سبكة ولطف تعبيرة فصار يقال له

assidua et incredibili, quorum Tibi hic specimen proponimus. In quibus non modo id laudandum est, quod quae dicuntur ligaturae accuratissime et elegantissime formatae sunt, sed ratio etiam, qua voces typis exscriptae sunt, annexiones singularum literarum, flexurae et positio vocalium ceterorumque signorum anagnosticorum artificiosa et operosa lectorem propria sua virtute ad contemplationem excitant. Titulus quoque literarum ductus exhibet vere orientales, quos Anton de Hammer, Academiae orientalis Viennensis alumnus optimae spei mihique perquam gratus, ut e metallo exsculperentur, intercedente Iosepho de Hammer scribendo pracivit suaeque industriae hic monumentum exstare voluit.

De textu recepto eiusque indole hic perpauca tantum erunt praemonenda. Prolegomena enim separatim edenda a Tauchnitio imprimentur, in quibus ratio mihi reddenda erit variarum lectionum recensionumque coranicarum et historica praemittenda introductio, quae studiosis harum rerum viam quasi ad Coranum legendum et diiudicandum muniat. Ut ad pauca redeam, id me egisse Te monitum volo, Lector benevole, ut textum darem per lectores Corani peritissimos emendatum, ab interpretibus indigenis probatum et ita in usum vulgarem, potissimum apud Turcas et Arabes Hanefitas introductum. Inde iam patet, textum et Hinckelmannianum et Maraccianum in plurimis locis relinquendum novamque viam ingrediendam fuisse. Vulgo quidem textus a Maraccio datus Hinckelmanniano praefertur, me tamen minime illum ex idoneis, ut mihi videtur, caussis praeferendum duxisse libere profiteor. Maraccius fere nunquam in lectionibus receptis sibi constitit, permulta omisit, sexcenties verba perperam expressit et omnino ita versatus est, ut versioni eius latinae explicationibusque adiectis maius pretium statuendum mihi videatur, quam verbis textus arabicis, id quod in Prolegomenis exemplis propositis latius probare studebo. Nec vero editio Hinckelmanni ea est, quae omnibus vitiis typographicis et criticis careat. Titubavit et ipse in via valde lubrica. Multa eius operi insunt vel maxime improbanda, quibus adstipulari nequeo. At non cadem incuria et inconstantia laborat, quae Maraccio vitio dari potest, et recensionem sequitur haud omnino contemnendam. Restat Petropolitana editio Catharinae iussu et sumtibus in usum Muhammedanorum Russiae imperio adiectorum impressa, quae sine dubio proxime accedit ad textum hodie in Oriente receptum et ab interpretibus criticis iisque gravissimis defensum; plura tamen continet magis consuetudine quam rationibus certis nixa, quae in ipsis libris manu scriptis obvia viris doctis vix probari et ab omni negligentiae nota vindicari possint. Ceterum an exemplum ab Obeidallah Mohammed Rachimu Junusuf, Consule Casani Tataro, magnis sumtibus, ut ferunt, praeparatum et dudum prela exercens iam in publicum prodierit, nec per literas hoc consilio Petropolin scriptas nec per hospites ex illis terris huc peregrinantes explorare potui. Quodsi haec ita se habent, iure quaeri potest, quae adiumenta doctrinae et instrumenta critica mihi ad manum fuerint in hac nova Corani editione ador-

### LECTORI BENEVOLO

S. P. D.

### GUSTAVUS FLUEGEL.

Corani quae in usum publicum venerunt duas tantum editiones habemus, Hinckelmannianam et Maraccianam. Quae Petropoli et Casani typis exscriptae, neque tamen unquam publici iuris factae sunt, nonnisi in paucorum virorum doctorum manibus versantur et ne in omnibus quidem bibliothecis regiis asservantur. Hae pariter atque illae quae in Asia ipsa prodierunt, ut editio interlinearis in India impressa quaeque Shirazi a lithographo describebatur et novissima illa Casani prelo subjecta aves rarissimae sunt in his terris, quas evolasse quidem fando accepimus, sed quas oculis usurpasse vix ulli nostratium contigit. Itaque lustra viginti sex et plura praeterierunt, antequam nova editio praepararetur, ad quam viri docti aditum sibi patefacerent. Tandem animum ad novam Corani editionem moliendam applicuit Carolus Tauchnitius bibliopola et typographus Lipsiensis. Scimus eum in alphabetis occidentalibus fingendis non acquievisse; iam dudum in orientalibus quoque parandis operam posuit indefessam. Hinc factum est, ut literis idiomatis hebraici et syriaci ad summam elegantiam adductis arabicas quoque formas denuo effingere induceret in animum. Quam rem antequam aggrederetur, Boettigerus ille Dresdensis, fautor meus praesentissimus tutorque carissimus, de nova Corani editione conficienda Tauchnitium amicissimum suum sollicitaverat et cui textum curandum traderet, dubitanti me commendaverat. Tauchnitius non recusavit, vidit tamen opus esse multi laboris. Circumspecte agendum, praesidia rei bene gerendae undecunque colligenda, viros, si qui essent, qui consilio et re opem ferre possent, adeundos esse intellexit. Unus tamen mihi instar omnium fuit. Precibus enixis Iosephum de Hammer, qui mihi nunquam defuit, oravi et obtestatus sum, ut adiumenta typographica mitteret, quae haberet vel procurare posset. Atque is, qua est humanitate et quo in studiis linguarum Orientalium constabiliendis, promovendis amplificandisque amore ardentissimo, plura praestitit, quam pollicitus erat. Misit quae in promtu erant Viennae vel ipsi vel Academiae orientali scripturae arabicae specimina elegantissima et formosissima Constantinopoli elaborata. His et aliis in usum vocatis singulisque literis tractatis et retractatis typi tandem fundebantur cura Tauchnitii



# CORANI TEXTUS ARABICUS

AD FIDEM LIBRORUM

MANU SCRIPTORUM ET IMPRESSORUM

ET AD

### PRAECIPUORUM INTERPRETUM LECTIONES

ET AUCTORITATEM

RECENSUIT

INDICESOUE TRIGINTA SECTIONUM

ET SURATARUM

ADDIDIT

### GUSTAVUS FLUEGEL

ORD. REG. BAX. ALB. EQUES THEOLOG. LICENTIATUS PHILOS. DOCTOR ET ARTT. LIBB, MAGISTER AFRANEI QUONDAM PROFESSOR ACADEMIARUM TURINENSIS VINDOBONENSIS ET PETROPOLITANAE SOCIUS EPIST. BIBLIOTHECAE CAESAR, PETROPOLITANAE SOCIUS HONORARIUS SOCIETATIS ASIATICAE PARISIENSIS SOCIUS EXTR. SOCIETATIS ASIATICAE LONDINENSIS ET BOSTONIENSIS SOCIUS EPIST. SOCIETATIS GERMAN. ORIENTALIS ET SOCIETATIS ANTIQUIT. PATRIAR. SOCIUS ORDIN. SOCIETATIS SORABICAE LIPS.

EDITIO STEREOTYPA C. TAUCHNITZII
TERTIUM EMENDATA.
NOVA IMPRESSIO.

LIPSIAE
SUMTIBUS ERNESTI BREDTLIL
MCCCLXIX.